## والماليال الماليال المالية

المجعن في المراكم المر

تَصَينِفُ الشّيخ الْكُوْرُ/عَبْدَالْكِوهِمْ إِبْرَاهِ يَمْ عَوْضَ الْحَ عُضُولَة يَنْهُ التَّرْيِسِ بِتُقَلِيَة القُرَّانِ الكَرِيم الْقِرَاءَاتِ وَعُلَّوْمِما الْقِيْظَا الْقِرَاءَاتِ وَعُلَّوْمِما الْقِيْظَا عُصْرِلْنَة مُرَاجَمة الْصَامِة يُنْهَ الْمُوتِ الإنهوبية

> التَّافِين وَالْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِينِ الْمُلِّفِينِ الْمُلْفِينِينِ الْمُلْفِقِينِ الْمُلْفِقِينِ الْمُل

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٢-٠٦ / ١٥٤٤٤ الترقيم الدولي: 7 - 520 - 272 - 977

> تدمك ٧ - ٥٢٠ - ٢٧٢ - ٩٧٧ القرآن، تجويد



## بسم الله الرَّمْزِ الرَّهِي

#### مقدمة

الحمد لله الذي رسم لعباده طريق هدايته، وأبان لهم معالم شريعته، والـصلاة والسلام على من علمه ربه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما، وبعد.

فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تبعث في نفوس الأمة المحمدية عنايــة مزدوجــة في حفظ القرآن الكريم:

عناية تتجه إلى تثبيته في الصدور والأفئدة، والأخرى تروم ضبطه في القراطيس والكتب، مبالغة في الفراطيس والكتب، مبالغة في الفرسط والتحري، وزيادة في التوثيق والإتقان؛ وبهذه العناية الفائقة ذات الوجهين بقي القرآن في مأمن من النضياع والعبث والتحريف، لم ينخرم منه حرف، ولم تشد عنه حركة، ولم تسقط منه مدة، ولم تغب عنه شدة...

ولئن كان عنصر الحفظ في الصدور أمرًا مسليًا من جميع مناحيه وجهاته، فإنه يبدو أن جانب الحفظ في السطور لم يتل نفس الحظوة، إذ لم يسلم من الاعتراض عليه، والتشكيك في قيمته والارتياب في حجيته، ولكن التفريق بين نوعي الحفظ المذكورين لا يخلو من تحكم وتعسف واضحين، ذلك أن استقراء الأخبار ومضاهاة الروايات في شأن نقل هذا القرآن لتؤكد حقيقة لا يحق لأحد الاختلاف حولها ولا الاستراء فيها، همن:

إن هذا الكتاب العزيز قد حظي في تنزلاته الأولى إلى جانب حفظ الصدور بتدوين الكتاب، وإن الكتابة لم تنفك أبدًا عن الحفظ بل مسارت معه جنبًا إلى جنب في مسائر ظروف التنزيل ومختلف أطواره ومراحله على البرغم من قلة مواد الكتابة، وندرة وسائلها آنذاك، وما زال هذا الكتاب الخالد الصفحات ينتقل من جيل إلى جيل بصورة وحيدة فريدة متعارف عليها تعتمد المحفوظ في البصدور والمدون في السطور إلى أن

وصل إلينا محفوظًا من التبديل والتغيير.

وقد فطن علماؤنا الأجلاء رحمهم الله تعالى إلى هذه الحقيقة الساطعة حين جعلوا الرسم ضابطًا من ضوابط القراءة الصحيحة، ولعمري إنهم لم يأتوا بدعًا من الأمر أو اختراعًا من القول، بل ساروا في ذلك على سنن مرسوم، وجندر متبوع، سلكوا فيه مسلك من سبقهم من الصحابة الكرام الذين جمعوا المسلمين عبلى مصحف واحد لا يجاوزون رسومه، ولا يتعدون مرسومه، ولا يخرجون عن مقتضى كتابته.

وقد شرح الله صدري لكتابة هذا البحث عن الرسم العثاني وضوابطه وقواعده وتكلمت عن الفرق بين الرسم العثاني والرسم الإملائي وغير ذلك من الموضوعات. وقد اقتضت خطة البحث أن يقسم إلى تمهيد وثانية مباحث وخاتمة.

تحدثت في التمهيد عن:

١- مفهوم رسم المصحف لغة واصطلاحًا.

٧- أشهر من ألف في علم الرسم العثماني.

وكان ترتيب مباحث الكتاب كما يلي:

المبحث الأول: قواعد رسم المصحف الشريف.

المبحث الثاني: موقف العلماء من ظواهر ر مم المصحف.

المبحث الثالث: رسم المصحف توقيفي أم اصطلاحي؟

المبحث الرابع: موقف العلماء من الالتزام يرسم المصحف.

المبحث الخامس: فوائد الرسم العثماني.

المبحث السادس: اشترال الرسم العثماني على الأحرف السبعة.

المبحث السابع: العلاقة بين الخط الإملائي وخط المصحف.
المبحث الثامن: الشبه التي أثيرت حول رسم المصحف و دحضها.
ثم اختتم الكتاب بخاتمة فيها أهم نتائج البحث وقد أسميت كتابي هذا:
(المُتَحَفُ فِي رَسنَم المُصْحَفِ»



تمهيد بين يدي البحث وفيه مفهوم رسم المصحف أشهر من ألف في علم الرسم العثماني

## مفهوم رسم المصحف

## أولاً: فِي اللَّغَةِ:

يطلق الرسم في لغة العرب ويواد به العلامة (١) وأصله: الأثر، وقيل: بقية الأثر، ورسم كل شيء: أثره (١)، ويقال: رسم على كذا ورسم إذا كتب، ومنه رسم الكتاب أي كتبه وخطه، والرسم بهذا المعنى مصدر أريد به اسم المفعول أي بمعنى المرسوم (١).

ويرادف الرسم كلا من: [الخط<sup>(1)</sup>، والكتابة، والهجاء، والإملاء] فهذه الألفاظ وردت في اللسان العربي للدلالة على تمثيل الألفاظ برموز مكتوبة.

وأما المصحف في اللغة، فهو: الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين (٥٠) - أي بين الجلدتين - ثم صار اسها لما يضم الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم.

قال الأزهري - رحمه الله -: "وإنها سمي المصحف مصحفًا لأنه أصحف، أي جعل جامعًا للصحف المكتوبة بين الدفتين» (٢٠).

#### ويتلخص مما سبق:

أن رسم المصحف هو العلامات الحرفية المنقوشة فيه، أو خطه، أو كتابته.

### ثانيًا: في الاصطلاح:

هو ما كتبت به الصحابة المصاحف، وأكثره موافق لقواعد الرسم القياسي أو

<sup>(</sup>١) كثناف اصطلاحات الفنون للنهانوي [رسم].

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب لابئ منظور [رسم] ۴/ ١٦٤٦ طدار المعارف: القياموس المحيط ٤/ ١٢٠ طدار
 الحديث، الجمهرة لابن دريد ٢/ ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٣) لطائف البيان في رسم القرآن شرح موارد الظمآن للشيخ أحمد محمد أبمو زيتحار ١/ ١٢ طــ الجهاز
 المركزي للكتب الجامعية والمدرسية.

 <sup>(</sup>٤) وهو في اللغة: الطريقة المستطيلة في الشيء، وجمعه أخطاط وخطوط، وقيد جمعه العجاج : أخطاط،
 والخط الكتابة نحوها مما يخط.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب [صحف] ٤/ ٤٠٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الإملائي، إلا أنه خالفه في أشياء قد كتبت على هيئة مخصوصة(٧).

ويسمى هذا الرسم بالرسم العثماني، ونسبته إلى سيدنا عثمان الخالي نسبة لا تعني أنه اخترعه أو خالف به رسما تم بين يدي النبي على، وإنها نسب إليه لأنه هو الذي نشره وأذاعه في الآفاق وعممه بعد أن نقله من صحف سيدنا أبي بكر الصديق الخالف المعالمة مع الصحابة مع وفرة الشهود الذين شهدوا بأن ما معهم كتب بين يدي رسول الله على وكل ذلك لتكون كتابة المصحف على قاعدة كتابة النسخة الأولى النبوية إلى ما شاء الله.

 <sup>(</sup>٧) الأصل في المكتوب أن يكون موافقًا للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل، صع مراعاة الابتداء والوقف والقصل والوصل، ولكن رسم المصحف قد خولف فيه هذا الأصل.
 منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد على سلامة صد ٤٣، ا، طشيرا بجوار جامع الخازنداره.

 <sup>(</sup>A) رسم المصحف للأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي صـ ١٦.

## أشهر من ألف في علم الرسم العثماني

اعتنى العلماء قديما وحديثا برسم المصحف الشريف، وذلك لأنهم تيقنوا أن القرآن الكريم كتب بين يدي رسول الله على وأقره الوحي، ثم نسخ المصديق أبو بكر والله على الكريم كتب بين يديه والله الله المصديق متبعا لم يبتدع شيئًا في قواعد هذا الرسم المبارك، ثم نسخ سيدنا عثمان بن عفان والله مصاحفه من ذلك الرسم ولم يبتدع، وأذاع تلك الرسوم بالنسخ التي أرسلها إلى البلاد لينقلوا منها ويتبعوها، وقد علموا أن الصحابة أجمعوا عليها (1).

ونظرًا للحاجة الماسة إلى معرفة فن الرسم العثماني والأحكام المتعلقة بـــه، وإثبــات رواياته فقد ألف فيه علماء أجلاء مصنفات جليلة، ومن أشهر من ألف في ذلك:

١- الإمام عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة المشهورين المتوفى سنة
 [١١٨ هـ] ومن مصنفاته في هذا الفن [اختلاف مصاحف الشام والعراق]، وكذا
 [المقطوع والموصول في القرآن] (١٠).

٢-الإمام الثقة زبان بن عمار بن العلاء المازني المعروف بأبي عمرو بن العلاء، أحد القراء السبعة، المتوفى سنة [٤٥١هـ] له في هذا العلم [مرسوم المصحف] (١١).

٣-الإمام الحجة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التميمي المعروف بحمزة الزيات، وقد انعقد الإجماع على قواءته بالقبول (١٢) توفي رحمه الله [٢٥١هـ] ومن مصنفاته في هذا الفن [مقطوع القرآن وموصوله].

٤ - إمام اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى [ ١٧٠ هـ] ومن مصنفاته في هذا

 <sup>(</sup>٩) استفدته من برنامج [كتاب مكنون] أذبع في إذاعة القرآن الكريم للأستاذ الدكتور/ عبد الغفسور محمسود
 مصطفى.

<sup>(</sup>١٠) لفهرست لابن النديم صـ ٢ طـ دار المعرفة - بيروت لبنان.

<sup>(</sup>۱۱) بروکلهان ۲/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>١٢) قال الثوري: "ما قرأ حمرة حرفًا من كتاب الله إلا بأثرة ينظر : غاية النهاية ١/ ٢٦١.

الفن [النقط والإشكال](١٣٠].

٥- الغازي بن قيس الأندلسي المتوفى [٩٩١هـ] ومن مصنفاته [هجاء السنة] وفيه
 دون روايات عن أهل المدينة في رسم المصحف.

٦- الإمام أبو محمد يحيى بن المبارك بـن المغـيرة اليزيـدي تـوفي [٢٠٢هـ] و مـن مصنفاته [النقط والشكل](١٤١).

٧- إمام النحو واللغة أبو زكريا يحيى القراء المتـوفي [٧٠٧هـ] و لـه في هـذا الفـن
 كتاب [اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف].

٨- العابد الثقة خلف بن هشام بن تعلب بن هشيم بن داود بن مقسم، أحد القراء
 العشرة المتوفى [٢٢٩ هـ] وله [اختلاف المصاحف ورسمها].

٩- محمد بن عيسى أبو عبد الله الأصبهاني المتوفى [٣٥٣هـ] وله من المصنفات في هذا الشأن كتابان: [هجاء المصاحف]، [رسم القرآن]، وذكره ابن النديم باسم [النقط] (١٥٠).

١٠ - إمام البصرة سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني أبو حاتم، كان المبرد يلازم القراءة عليه، توفي رحمه الله [٨٤ ٢هـ] له في هذا الفن:

[اختلاف المساحف]، [المجاء].

١١ - أحمد بن إبراهيم الوراق المتوفى [٧٧٠هـ] تقريبًا، وله [هجاء المصاحف].
 ١٢ - الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني المتوفى [٣١٦هـ] ول. كتاب [المصاحف]، وهو مطبوع متداول (١٦).

١٣ - ابن المنادي أحمد بن جعفر المتوفى [٣٢٠هـ] وله من المصنفات؛

<sup>(</sup>١٣) ذكره ابن النديم في الفهرست صـ ٢٨، ٤٩.

<sup>(</sup>١٤)الفهرست صـ ٥٦.

<sup>(</sup>۱۵)الفهرست صـ ۲۸.

<sup>(</sup>١٦) طبع بتحقيق جفري آرثر عام ١٣٥٦ هـ/ ١٩٢ م هولندا – تيـدن بالاشـتراك مـع المطبعـة الرحمانيـة بالقاهرة ومطبعة الرغانب، وصور بيغداد مكتبة المثنى عام ١٣٨٠ هـ/ ١٩٦٠ م، وطبع بتنـضيد جديـد في بيروت بدار الكتب العلمية عام ١٤٠٦ هـ، ١٩٧٦.

[اختلاف المصاحف ورسمها].

١٤ - إمام اللغة محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر بن الأنباري البغدادي المتوفى [٣٢٨هـ] وقد صنف في هذا الفن كتاب [الهجاء]، وله أيضا:

[الردعلي من خالف مصحف عثمان] (١٧).

١٥ - الإمام محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن سليان ابن داود بن عبيد الله بن مقسم العطار المكنى بأبي بكر البغدادي المتوفى [٤٥٥هـ] كان احفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذها، له في هذا الفن [المصاحف] (١٨١).

١٦ - ابن درستويه عبد الله جعفر المتوفى [٣٤٧هـ] صنف في هـذا الفـن كتـابين [الختلاف المصاحف]، [اللطائف في جمع هجاء المصاحف].

١٧ - أبو بكر محمد بن أشته الأصبهاني المتوفى [٣٦٠هـ] وله في هـذا الفـن كتـاب
 [المحبر]، وله أيضًا [علم المصاحف].

١٨ - أبو الفضل محمد الأصبهاني المتوفى [٣٧٠هـ] وله [اختلاف المصاحف].

١٩ - الحافظ أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ أبو بكر النيسابوري إمام عصره في المقراءات المتوق [ ٣٨١هـ] وقد صنف في هذا كتاب [الهجاء] (١٩).

٠٠ - مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى [٣٧٧ هـ] ومن مصنفاته:

[مجاء المصاحف].

٢١ - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المتوفى [٤٤٠هـ] ومن مؤلفاته:

[هجاء مصاحف الأمصار](١٠٠).

٢٢ - الحافظ الثقة عالم الأندلس في عصره أبو عبد الله محمد بين يوسف الجهشي

(۱۷) الفهرست صد۱۱۸.

(١٨) معجم الأدياء ١٨/ ١٥٣، وكشف الظنون ٢/ ١٤٧٠.

(١٩) معجم الأدباء ٣/ ١٢، ١٢، ١٣، غاية النهاية ١/ ٤٩، معجم مصنفات القرآن الكريم ١/ ٢٨٤ د، علي الشراخ، طدار الرفاعي - الرياض،

(٢٠) الأعلام للزركلي ١/ ١٨٥.

المتوفى [٤٤٢] و من تصانيفه كتاب: [البديع في رسم مصاحف عثمان]، وهو مطبوع بتحقيق أ.د/ سعود بن عبد الله الفنيسان، مطبعة دار إشبيليا "".

٣٣ العلامة عثمان بن سعيد بن عمر المكنى بأبي عمرو، والمعروف بالداني، كان رحمه الله من حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره، توفي [٤٤٤هـ] ومن مؤلفاته في هذا العلم: [المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار] مع كتباب المنقط، وهو مطبوع بتحقيق أو تو ترازل عام ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م بإستانبول.

ومعه كتاب: [المحكم في نقط المصاحف] وطبع بتحقيق محمد الدهمان عام ١٣٥٩ هــ/ ١٩٤٠ م بدمشق مطبعة جامعة دمشق.

ومعه كتاب: [المحكم في نقط المصاحف] وطبع بتحقيق الأستاذ/ محمد المصادق قمحاوي تحت مسمى [المقنع في رسم مصاحف الأمصار سع كتاب النقط] الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.

وللداني أيضًا: [الاقتصاد في رسم المصحف] (٢٠)، وهو أرجوزة في مجلد، وكذا [المحكم في نقط المصاحف]، و[النقط] وألفه بعد [المقنع] وهو غير المحكم، وكُلها مطبوعة متداولة، وله أيضًا [ذيل المقنع في معرفة نقط المصاحف] (٢٣)، ولمه أيضًا: [النقط والضبط في القراءات ورسم المصاحف] (٢٠)، وله:

[مختصر مرسوم المصحف] (٢٥)، و[رسالة في رسم المصحف] (٢١).

 <sup>(</sup>٢١) وينظر: تاريخ التراث العربي ١/ ٣٤، ويسمى [البديع في الرسم العثماني في المصاحف الشريفة] إيضاح المكنون ١/ ١٧٢، ويسمى أيضًا [البديع في الهجاء والترصيع] خطوط بمكتبة روضة خبري بدار الكتب، ناريخ التراث المربي ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲۲) طبقات القراء ١/ ٥٠٥، كشف الطنون ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣٣) مخطوط في قوليج على رقم [١٠٩٢].

 <sup>(</sup>٢٤) مخطوط بمكتبة حسن حسني عيد الوهاب بتونس، مصور في معهد المخطوط ات رقم [٦٤]. معجم
 الدراسات القرآنية صـ ٥٦١.

<sup>(</sup>٢٥) مخطوط في أيا صوفيا رقم [٤٨١٤]. معجم الدراسات انفرائية صـ ٧٥٥.

<sup>(</sup>٢٦) مخطوط في الأوقات في بغداد ٣/ ٢٤٠٥ مجاميع. معجم الدرمات القرآنية صـ ٢٧٤.

٢٤ - إسهاعيل بن خلف بن طاهر بن عبد الله العقيلي المتوفى [٥٥٥هـ]، وله في هذا العلم: [مختصر في رسم المصحف الشريف] (٢٧).

٢٦ - الإنام محمود بن هزة الكرماني المتوفى [٥٠٥هـ] وله منظومة بعنوان:
 [خط المصحف] (٢٨).

٢٧ - العلامة على بن محمد المرادي المكنى بأبي الحسن، من علماء القبرن المسادس الهجري ومن تصانيفه: [المنصف في الرسم] وهو أحد المصادر التي اعتمد عليها الإمام الخراز في منظومته المسهاة بـ [مورد الظمآن].

٢٨- الإمام الشاطبي أبو القاسم بن فيره المتوفى [٩٩٥هـ] وله من المصنفات: [عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد] المشهورة بالرائية في الرسم، طبع سع [حرز الأماني] بمصر، نشر حسن التتري طبعة حجر، عام ١٢٨٦هـ/ ١٨٦٩م، وطبع بمطبعة الطوخي بمصر عام ١٣٠٢هـ/ ١٣٠٨م.

٢٩ - الإمام علم الدين السخاوي على بن محمد بن عبد الصمد المتوف [٦٤٣هـ]
 ومن مصنفاته: [شرح الرائية] (٢٩)، المسمى [الوسيلة إلى كشف العقيلة] (٣٠٠).

٣٠ - العلامة إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن المتوفى [١٥٦ه] ومن تنصانيفه:
 كتاب في [رسم المصحف الشريف] (٣١٠).

<sup>(</sup>٧٧) مخطوط بدار الكتب [٢٦٠] قراءات. معجم الدراسات القرآنية صـ ٤٦ ٥.

<sup>(</sup>٢٨) غاية النهاية ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢٩) طبقات المفسرين للسيوطي صـ ٢٦.

 <sup>(</sup>٣١) مخطوطة بدار الكتب [٦٦، ٢٦] قراءات، وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوط ات العربية، ولسخة أخرى في الأزهر رقم [٨٤] ٥٨٩٥، وفي مخطوطات عباس حلمي بدار التربية الإسلامية بغداد رقم [٧].
 ينظر: معجم الدراسات القرآئية صـ ٥٦٣، ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣١) مخطوط في تركيا بايزيد رقم [٧٩٥٧]. ينظر معجم الدرسات القرآنية.

َ اللَّهَانَ اللَّهَ اللهِ عَبِدَ اللهِ مُحَمِدُ بِنَ القَفَالِ السَّاطِبِي المُسَوِقِ [٢٩١]، ولـ في هـذا و اللَّهَانَ [شرح القصيدة الرائية](٣٠).

٣٧\_ الشيخ محمد بن خليل القشيري الأربلي، من علماء القرن السابع الهجري، والذافي هذا العلم: [واضحة المبهوم في علم المرسوم] وهي منظومة رائية.

٣٣ ـ العلامة الشيخ إبراهيم بن محمد بن وثيق الأندلسي المتوفى [١٥٤هـ]، ومن تصانيفه: [المجامع لما احتاج إليه من رسم المصحف] مطبوع محقق.

وله سن المستفات في هذا الفن: [مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن] طبع ومعه ثلاثة كتب: المستفات في هذا الفن: [مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن] طبع ومعه ثلاثة كتب [دليل الحيران] و[الإعلان] و[تنبيه الخلان] نشر: صالح العسلى بتونس، المطبعة العمومية عام ١٣٢٦هـ/ ١٩٤٦م.، وطبع بالقاهرة عام ١٣٦٥هـ/ ١٩٤٦م.، وصور في ليبيا عن طبعة تونس بمكتبة النجاح، وله أيضاً منظومة مساة بـ[عمدة البيان في الرسم] وقد ألحق بها ذيل الضبط المتصل بـ[مورد الظمآن] وقد اشتهر الذيل على [المورد] باسم [ضبط الخراز].

٣٥- الإمام أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي المعروف بابن البناء تبوفي رحمه الله
 ١٦ ٧٢هـ] وله: [عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل] وقد طبع بتحقيق الدكتورة هند شلبي. نشر دار الغرب الإسلامي.

٣٦- الإمام محمد بن جبارة الحنبلي المكنى بأبي عبد الله المتوفى [٧٢٨هـ] ولـ ه في هذا الفن: [شرح القصيدة الرائية في رسم القرآن].

٣٧- الإمام إبراهيم بن عمر برهان الدين الجعبري المتوفى [٧٣٢ه]، وقد صنف في هذا الفن: [روضة الطرائف في رسم المصاحف](٢٤) منظومة، و[الأبحاث الجميلة

<sup>(</sup>٣٢) مخطوط بمكتبة الحرمين بمكنة: ٢٠ ومته تسمخة بجامعية الملك سنعود: ٢٠٢٩، ٢٠١٩. معجم المصنفات القرآنية ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣٢) معجم المؤلفين ١١/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣٤) مخطوط في التيمورية رقم [٥٧١] معهد المخطوط ات العربية رقم [٤١] تفسير فرنسي [١٢٨٣]. ينظر: بروكذيان الذيل ٢/ ١٣٥.

في شرح العقيلة ] (٣٠)، و[خيلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أقرب المقاصد] (٣١)، في شرح العقيلة أقرب المقاصد] (٣١)، و[تفريد] و[خيلة أرباب القصائد في أسنى المقاصد] (٣٧)، و[تفريد] الجميلة لمناوقة العقيلة] (٣٩)، و[تجريد الأبحاث في شرح العقيلة] (٣٩).

٣٨- الإمام أبو الخير السمرقندي محمد بن محمود الشيرازي المتوفى [٧٨٠] لـه: [كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار] ١٠٠٠.

٣٩- الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الجريني المتوفى [٧٨٣هـ]، وله:

[جامع الكلام في رسم مصحف الإمام] (١٤).

٠٤٠ العلامة يوسف بن محمد الخوارزمي، كان حيًّا سنة [٠٠٨هـ]، وله:

[موجز كتاب التقريب في الرسم العثماني].

٤١ - أبو البقاء على بن عثمان بن محمد بن القاصخ المتوفى [١٠٨هـ]، ومن تصانيفه في هذا الفن: [شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعلة على عقيلة أشراب القلصائد] مطبوع في القاهرة بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي، نشر مصطفى البابي

(٣٥) مخطوط في الأزهر برقم [٢٣١] ٢٢٢٤٤ وفي المدينة المنورة مكتبة عارف حكمت برقم [٢٨] قراءات وتجويد، وفي جامعة محمد بن سعود بالرياض برقم ١٧٥ هـ، وتسخة بسرقم [٢٨٠٣] ف، و [٢٥١٢٤]. معجم الدراسات القرآنية ص ٣٦٥.

(٣٦) مخطوط في دار الكتب المصرية رقم (٣٤٩) قراءات، وبالظاهرية رقم (٣٨). معجم منصنفات القبرآن
 ٣٨١ /٣٨.

(٣٧) مخطوط في الأوقف ببغداد رقم (٣٣٧]، والأزهر رقم (٣٣٧/ ٢٣٣٤) قبراءات، ومعهد المخطوطات وقم (٢٩) قراءات، ومكتبة الحرمين بمكة: ١٥، ومركز البحث العلمي بمكة: ١٧. معجم مصنفات القرآن الكريم ٢٩/٤.

(٣٨) مخطوط بالأزهر ٤٨٥٤ [٨٢] ١٦٢١٥ [٧٧]. معجم الدراسات القرآنية صـ ٣٧٠.

(٣٩) محطوط بمكتبة الإمام محمد بالرياض رقم [١٢٥٤]. معجم مصنفات الفرآن الكريم ٤/ ٣٦.

(٤٠) مخطوط في الأوقياف العراقية ١/ ٢٤٠٥. معجم الدراسيات القرآئية صد ٢٨٢، وغطوط بقسم
 المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض. أخيار التراث العربي ٢٩/٥.

(21) مخطوط بالأزهر [٣٠٠] ٢٢٢٠٧. وعن نسخة مركز البحث العلمي رقم [٥٨] قراءات. معجم الدراسات القرآنية صـ ٢٧١.

الحلبي عام ١٣٦٩هـ/ ١٩٤٩م.

٢٤ - الإمام محمد بن جابر الغساني المكناسي المتوفى [٧٢٧هـ] وله:
 [رسم القرآن] (٢٢).

٣٤ ـ الإمام العلامة جعفر بن إبراهيم القرشي المتوفى [٩٤] وله:

[الجامع الأزهر المقيد لقراءات الأربعة عشر وصناعة الرسم والتجويد](٢٠).

٤٤ - الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله المكناسي المتوفى [٩١٩هـ]،
 وله: [إنشاء الشريد في رسم القرآن المجيد] (٤٤).

ه ٤ - الشيخ شقرون الوهراني المتوفى [٩٢٩هـ]. وله:

تقييد على مورد الظمآن في الرسم] (١٥٠).

٢٦ ـ الإمام ملا علي قاري على سلطان المتوفى [١٠١٤هـ]، وله:

[الهبات السنية العلية على أبيات الرائية في الرسم] (١٤٠٠).

٧٤ - العلامة الشيخ عبد الواحد بن أحمد بن عاشور المتوفى [ ١٠٤٠ ه ]، وله: [الإعلان بتكميل موارد الظمآن] مطبوع بذيل مورد الظمآن. نشر صالح العسلي في تونس المطبعة العمومية ١٣٢٦ه م ١٩٠٨م، وطبع في ليبيا بمكتبة النجاح صورة عن مطبعة تونس، وطبع في القاهرة بتحقيق الشيخ عامر السيد عثمان عام ١٣٦٥هم ١٩٤٦م، وله أيضًا: [فتح المنان المروي بمورد الظمآن في رسم القرآن] (١٧١٠).

٤٨ - الشيخ محمد بن أحمد الحوفي، كان حيا سنة [٩٩ ٠ ١ هـ] وله:
 [الجواهر اليهانية في رسم المصاحف العثمانية] (١٨).

(٢٤) الأعلام ٦/ ١٦، معجم مصنفات القرآن ٣/ ٢٨٢.

(٤٣) إيضاح المكنون ٣/ ٣٥٠.

(٤٤) معجم مصنفات القرآن ٣/ ٣٧٧.

(٥٤) مخطوط بالتيمورية رقم [٢١٣]. ينظر: معجم الدراسات الفرآنية صـ ٣٨٥.

(٤٦) مخطوط في الخزانة التيمورية رقم [٢٣٦]. معجم الدراسات القرآنية صــ ٣٨٥.

(١٧) مخطوط في الرباط رقم [١٠] - ١٠]: وفي الخزانة النيمورية رقم [٢١٥] فهـرس الخزانـة النيموريـة تقسير ١/ ٢٩٩، وفهرس مخطوطات الأزهر صــ١٠٠.

(٤٨) إيضاح الكتون ٣/ ٣٨١.

ولم في هذا الفوائد اللطيفة والطريفة في رسوم المصاحف العثمانية]، وأتم المشيخ رحمه الله هذا المصنف سنة [1018 هـ 193].

٥٠ الشيخ الهوريني سيد بركات بن عريشة، كان حيًّا سنة [٢٨٦ هـ]، ومن تصانيفه: [الجوهر المفيد في رسم القرآن المجيد] المناهاة المؤوهر المفيد في رسم القرآن المجيد] المناهاة المؤوهر المفيد في رسم القرآن المجيد]

١٥ ــ الإمام أبو عيد رضوان بن محمد المخللاتي المتوفى [١٣١١هـ]، وله:
 [إرشاد القراء الكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين](١٥٠).

٢٥٦ الشيخ محمد بـن أحمد المتـولي المتـوفي (١٣١٣هـ]، ولـه أرجـوزة في رسـم
 المصحف تسمى بـ: [اللؤلؤ المنظوم] ١٣٠٠.

٣٥- أحمد بن عزة البغدادي المتوفى [١٣٥٢هـ]، وله: [المفيد في رسم خط القرآن المجيد] طبع بتحقيق عبد الرحيم محمد على النجف، مطبعة النعمان ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م(٢٠٠٠).

ع ٥- العلامة محمد بن علي بن خلف الحسيني المعروف بالحداد المتوفى [٣٥٧]. وله في هذا الفن: [إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن](١٥٠٠.

ه ٥- الإمام الشنقيطي محمد بن حبيب الله المتوفى [١٣٦٣ هـ]، ومن تصانيفه في هذا الفن: [إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم القرآن] طبع في القاهرة بمطبعة المعاهد عام ١٣٤٥ هـ/ ١٩٢٦ م، وطبع في بيروت بدار الرائد العربي صصور بالأوفست عام

(٩٤) لخطوط في الرياض جامعة محمد بن سعود رقم [١٦١٦]. معجم مصنفات القرآن ٣/ ٢٨٣.

(٥٥) لسخة بالمكتبة الأزهرية برقم [١٣٩٧] مجاميع، ومنه سخة ميكروفلمية مصورة عنها بمركز البحث
العلمي بمكنة رقم [٢٠٧] مجاميع علوم القرآن، وبالخزائة التيمورية رقم [٦٦]. معجم الدراسات
الفرآنية صـ٣٧٧، ومصنفات القرآن الكريم ٢/٠٨٠.

(١٥) الخزانة رقم [٦٥]. فهرس الخزانة التيمورية ١/ ١٥٥ تفسير.

(٢٥) يخطوط في الأزهر [١٩٠] ١٦٢٢٨، ضمن مجموع معجم الدرامات القرآنية صـ ٣٦٧.

(٣٥) معجم الدراسات القرآنية صـ ٣٥٦.

(٤٥) معجم مصنفات القرآنية ٣/ ٢٧٧.

7.31a-17AP1g.

٥٦ العلامة محمد جميل بن عمر الشطي الحنبلي المتوفى [١٣٧٨ هـ]، وقد صنف في هذا الفن: [البرهان على صحة رسم مصحف عثمان] فرغ من تأليفه سنة [١٣٦٠ هـ]،
 وفي آخره موافقة شيخ القراء محمد الخلواني على ما جاء فيه.

العلامة محمد بن يوسف التونسي المتوفى ١٣٨٠ هـ]، وله: [الفرائد الحسان في بيان رسم القرآن] طبع في دمشق بمطبعة العلوم والأداب عام ١٣٧٥ هـ/ ١٩٥٥م.
 ١٥٥ ابن الخطيب محمد بن عبد اللطيف [توفي في القرن الرابع عشر الهجري]، وله: [الفرقان، جمع القرآن، تدوينه، هجاؤه، رسمه، وتلاوته، وقراءته] طبع في القاهرة

بمطبعة دار الكتب عام ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٨م (٥٠٠).

٩٥ - الشيخ الإمام حسن بن خلف الحسيني من علياء القرن الرابع عشر، وله في هذا الفن: [الرحيق المختوم في نثر اللؤلؤ المنظوم] ألفه في شرح كتاب المشيخ محمد بن أحمد المتولي المسمى بـ [اللؤلؤ المنظوم] طبع في القاهرة بمطبعة المعاهد عام ١٩٣٣هم/ ١٩٢٣م.
 ٦٠ - الشيخ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، وله: [تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه] طبع في جدة عام ١٣٦٥هم/ ١٩٤٥م، وطبع بتحقيق المشيخ على محمد الضباع. انقاهرة مطبعة البابي الحلبي عام ١٣٧٣هم/ ١٩٤٥م، والمبع بتحقيق المشيخ على محمد الضباع. انقاهرة مطبعة البابي الحلبي عام ١٣٧٣هم/ ١٩٤٥م، والمبع المناهرة الم

٦١ - شيخ المقارئ المصرية على محمد الضباع - رحمه الله - وله في هــذا الفــن: [ســمير الطالبين في رسم و ضبط الكتاب المين] طبع في القاهرة، مطبعة المشهد الحسيني.

١٢ - أ. د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي، وله: [رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات] نشر في القاهرة، مكتبة تهضة مصر عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م.

"٦٣- أ. د/ عبد الحي حسين الفرماوي، ولـه: [رسـم المـصحف ونقطـه] وأصـله رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

٦٤- د/ غانم قدوري الحمد، وله: [رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية].

<sup>(</sup>٥٥) معجم الدراسات القرآنية صـ ٣٩٢-

<sup>(</sup>٥٦) معجم الدراسات القرآنية صــ٦٥٣.

### المبحث الأول

### قواعد رسم المصحف الشريف

للمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه حصرها علماء الفن في ست قواعد، وهي المخذف، والزيادة، والهمز، والبدل، والفصل والوصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما وتركت الأخرى.

وقد جمعها الشيخ محمد العاقب في قوله:

الرسيم في سيست قواعيد استقل

حيسذف زيسسادة وهمسسز وبسسدل

وما أتى بالفصل أو بالوصل

موافقــــا للفــــظ أو للأصــــل

وذو قهراءتين ممسما تحسد شهر

فيه على إحداهما قد اقتصر (٧٥)

والما تجدر الإشارة إليه أن هذه القواعد لم تكن منهجًا معلومًا لذى كتاب المصاحف يلتزمونه عند الكتابة، وإنه هي قواعد استنبطها على هذا الفن بعد ذلك عن طريق الاستقراء والتبع، كها أريد أن أنبه القارئ إلى أن هذه القواعد الست غير لازسة أو مطردة في كل كلمة من كلهات القرآن الكريم، بل قد يخرج عن كل قاعدة عدد من الكلهات أحيانا، وقد يلتزم في كل واحدة كتابتها وفق القاعدة في سوضع وبخلافها في موضع آخر، فطريق الكتابة للمصحف الشريف هو النقل فقط، وهاك القواعد الست مفصلة في ستة مطالب.

100 No. 100

<sup>(</sup>٥٧) إيقاظ الأعلام لوجوب اثباع رسم المصحف الإمام: للشيخ محمد حيب الله الشنفيطي صـ ٣٥.

# المطلب الأول

#### قاعدة الحذف

الحذف معناه: الإسقاط والإزالة، وحلف الشيء: إسقاطه، ومنه حلفت من شعري ومن ذَنَب الدابة أي: أخذت (^^).

والحذف المراد هنا: اختصار في الخط، والساع سابق على الكتابة، ومن هنا لا توجد مشكلة في معرفة كيفية النطق رغم حذف ما حذف.

والذي يحذف غالبا في المصاحف من حروف الهجاء خمسة: يكثر الحدف في ثلاثة منها، وهي: الألف والياء والواو المدينان، ويقل في النون واللام (٥٩)، وفيها يملي بيان حذف كل حرف:

### ١-حذف الألف:

والحذف الواقع في المصحف الشريف للألف على ثلاثة أقسام: أولها:حذف إشارة، وهو ما يكون موافقا لبعض القراءات، مثل قوله تعالى:

﴿ مَلِكَ يَوْمِ أَلْدَيْنَ مِنَ الفَاعَة ؛ ] فحذف الألف إشارة إلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة وأبي جعفر حيث قرأ هؤلاء بحذف الألف (١٠)، وكحذفها في قوله عز وجل: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَهُ ﴾ [البقرة: ١٥]فإن أبا عصرو البصري وأبا جعفر ويعقوب قرأوا بحذف الألف التي بعد الواو، وقرأ الباقون بإثباتها (١٠٠) فحذفت الألف في الخط إشارة لقراءة الحذف، وكحذفها أيضًا في قوله سبحانه:

﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسْرُونَ تُفَدُّوهُمْ ﴾ [البقرة ١٥] فحدف الألف في ﴿ أساري ﴾ إشارة إلى

<sup>(</sup>٥٨) لمان العرب [حذف] ٢/ ٨١١.

<sup>(</sup>٥٩) دليل الحيران صـ ٤٤، لطائف البيان صـ ١٥.

 <sup>(</sup>٦٠) إثماف فضلاء البشر للعلامة الشيخ أحدين محمد البناء تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل ١/ ٣٦٣ طـ
 عالم الكتب.

<sup>(</sup>٦١) تحاف فضلاء البشر ١/ ٣٩١.

قراءة حمزة بن حبيب الزيات حيث قرأها ﴿أَشْرَى﴾ بفتح الهمزة وإسكان السين وبدون ألـ ف بعدها، وأما حذف الألف في ﴿تُفَتَدُوهُم ﴾ فإشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابس عامر وحمزة وخلف العاشر حيث قرؤوها بفتح التاء وسكون الفاء ويدون ألف بعدها (٦٢).

ثانيها: حذف اختصار، ويراد به حذف الألف من جمع المذكر أو المؤنث السالمين ما تكور وما لم يتكور إذا لم يقع بعد الألف تشديد أو همز، مشل: ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾ [النائحة: ٢]، و ﴿ وَ الذَّرِيكَ فِي النائمِينَ ﴾ [النائحة: ٢]، و ﴿ وَ الذَّرِيكَ فِي النائمِينَ ﴾ [الأحراب: ٣٥]، أما إذا وقع بعدها مباشرة حرف مشدد أو مهموز فتثبت، مشل: ﴿ الطَّالِينَ ﴾ [النائحة: ٧]، و ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ ﴾ [الناجة: ٧]، و أيسضًا نحسو: ﴿ لِلطَّالِفِينَ ﴾ [الناجة: ١٦]، و أيسضًا نحسو: ﴿ لِلطَّالِفِينَ ﴾ [الناجة: ١٦]، و ﴿ وَ الْعَالِمِينَ ﴾ الله رة: ١٦٥)،

ثالثها: حذف اقتصار، وهو ما يختص ببعض مواضع الكلمة دون بعض، كحدف الألف من كلمة ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لَلْفُ من كلمة ﴿ اللَّهَالُ ﴾ من سورة الأنفال في قوله عنز وجل: ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لَالَّفُ مَن كلمة ﴿ اللَّهَالُ ؟ ٤ لُه وكذا حذف الألف من كلمة ﴿ القهار ﴾ في قوله تعالى: ﴿ الْوَحَدُ اللَّهُ مَن كلمة الله من كلمة ﴿ الكفار ﴾ في نفس السورة في قوله سبحانه:

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ . ٢٠٠٤ [الرعد: ٤٢].

هذه أقسام حذف الألف، وما أريد أن أنبهك إليه أن مواضعها لا تكاد تنضبط كما قال ابن وثيق الأندلسي المتوفى [٤٥٠هـ]: ١علم أن هذا الباب حقصد حذف الألف-كثير الاضطراب ومتشعب، لا يرجع إلى مقياس فيحصر ١٩٢٥.

إلا أن بعض علماء هذا الفن ذكروا لحذف الألف ضوابط تقريبية منها:

١ - جمع المذكر السالم إذا لم يقع بعد الألف همز أو تشديد كما مر آنفًا.

٢ - جمع المؤنث السالم وما ألحق به، نحو: ﴿ وَبَيْنَاتِ مِنَ ٱلْهُدَّانَ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿ أَوْ كَظَالُمُنتِ ﴾ [النور: ١٤٠]: وأما ما ألحق بـ فنحـو:

<sup>(</sup>٢٢) إتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٠١-٤٠٢.

<sup>(</sup>٢٣) الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف صـ ٣١.

\_\_\_\_\_\_ ﴿ فَإِذَآ أَفَظْتُم مِنْ عَرَفَاتِ ﴾ [البقرة: ١٩٨] و ﴿ وَأُوَّلَتُ ٱلْأَحْمَالِ ﴾ [الطلاق: ٤]وفي مشل هــذه المواضع تحذف الألف غالبًا.

٣- ما جاء على وزن فعّالين وفعّالون، فما جاء على وزن فعّالين فنحو قوله تعالى:
 ﴿ يَــٰٓا أَيْهُ اللّهِ عَلَى وَنُوا قَوْمِينَ لِلّهِ ﴿ اللّهُ هَا وقولُه عز وجل:

﴿ فَإِنَّا مَا حَانَ لِلْأَوْلِينَ غَفُولَ إِنَّ الإسراء: ٢٥ إوا أما ما جاء على وزن فعَّ الون فمثل قوله تعالى: ﴿ طُوْلُونَ عَنْكُم يَغْضُكُمْ عَلَىٰ يَغْضِ ﴾ [النور: ٨٥) وقوله عز وجل: ﴿ فَنْسِلَ ٱلْحَرُّ صُونَ يَنَ ﴾ اللذاريات: ١٠] واستثنى أبو داود كلمة ﴿ جَبَّارِينَ ﴾ في المائدة [٢٢] والشعراء [١٣٠] فهي بالإثبات عنده ووافقه أبو عمرو في الحذف في كلمة أبو داود

﴿ أَكُلُونَ لِلسَّحْتِ ﴾ (15) المائدة: 121 2 - تحذف الألف أيضًا من كل جمع منقوص إلا ما استثنى، والمراد بـالجمع المنقـوص: كل اسم جـاء في آخر مفرده يـاء لازمـة قبلهـا كسرة، نحـو قولـه تعـالى: ﴿ وَٱلنَّصَنَرُكُ وَٱلصَّبُونِينَ مَنْ الْمَنْ بِٱللَّهِ ﴾ اللِترة: 17 ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عُـوينَ اللّه ﴾ (الصافات: 27 ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ قَالُواً يُنوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا طَعْنَ رَيْ ﴾ الفلم: 17 ﴾

٥- وتحذف الألف إذا جاءت متوسطة وبعد لام أو بين لامين، فتحذف مطلقا إلا ما استثني نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحُ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ [هود: ١٨٨، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتُ عَلَىٰمُ ٱلْغُيُّوبِ ﴿ وَكُوله تعالى: ﴿أَوْلَتِهُ أَنْ لَكُنْدُ وَمِدَا وَمَشَالُ اللّٰهِ المُحذوفة بين لامين نحو: ﴿قُلْلِ آنَا يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَنْدُ ﴾ [النساء: ١٧٦، وكقوله عز وجل: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلدِّرْ إِلاَ ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢]، وكقوله عز وجل:

﴿ لا يَنْهُ فِيهِ وَلا حِنْكُلُ إِنْ ﴾ [ايراهيم: ٢١].

<sup>(</sup>٦٤) يراجع دليل الحيران ص ٥٨.

"سبحان" قوله تعالى ﴿ قُلُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ١٩٣] في الإسراء فإنه ثابت الألف على

٧- وتخذف الألف أيضًا من كل جمع على وزن مفاعل وشبهه، نحو: المساجد والنصاري إلا ما استثني، وغير ذلك (٦٦) مما هو في كتب مرسوم خط المصحف (٦٧).

٢-حذف الياء:

وتحذف الياء في حالات منها:-

١ - إذا كانت الياء صورةٍ للهمزة ومعها ياء أخرى قبلها أو بعدها، نحو قوله تعالى: ﴿مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَرْآبِنِ ﴾ [الكهف: ٢١]، وقوله عز وجل:

﴿ وَتِهِمُ ٱلسَّيِّنَاتِ؟ [غافر: ٩]، وقوله سبحانه وتعمالي: ﴿ إِنَّا كُفَّيْنَاكَ ٱلْمُشْتَهُرْءِيرِ عَيْنِ اللَّجِرَ: ٩٥ ل وقوله تعالى: ﴿ هُمْمُ أَخْسَنُ أَنْكَا وَرِمْكَا رَبِّينِكُ الرَّبِمِ: ١٧٤، وقوله تعالى:

﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةُ خَسِيْرِتَ رَيِّ ﴾ (القرة: ١٦٥) وقوله سبحانه:

وْإِنَّ فِرْعَوْنِ وَهَنْمَنْنَ وَجَنُودَهُمَا كَانُواْ خَصِينِ وَيَهِ ﴿ القصص ١٨].

٢- وتحلف الياء إذا اجتمعت مع ياء أخرى ولم تكن صورة للهمز، مثل: ﴿ وَيَقَتُنُونَ لَانَبِينَ ﴾ البَّيِنَ ﴾ البقرة: ١٦١ وقوله سبحانه:

﴿ وَ لَكِن كُولُوا رَبُّ بِينِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٩] وقوله تعالى:

الإوَادَ أُوحَيْتُ إِنِّي ٱلْحَوَّارِيْتِينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَيِرَسُولِي ﴾ [المائمة: ١١١] وقول، سبحاله:

﴿ هُمُ وَ ٱلَّذِي يَعَتْ فِي ٱلْأَقِيدِ فَن رَسُولًا ﴾ [الجمعة: ١]. وقوله عز وجل:

رِّ إِنْ وَالِيِّيَ اللَّهُ ﴾ (١٨) [الأعراف: ١٩٦]، إلا ما استثني نحو قوله تعالى:

﴿ وَاذَا خَيْبَتُم بِمُحِيَّةٍ ﴾ [النساء: ٨٦] وقوله عز وجل:

الْإِقَالَ تُحْيِيهَا ٱلَّذِينَ أَنشَأَهُمْ ٓ أَوَّلَ مُرَّةٍ ﴾ ليس: ٧٩ وقوله تعالى:

(٦٥) سمير الطالين ص ٢٦.

(٦٦) يراجع: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ١/ ٣٧٠ طدار إحياء الكتب العربية.

(٣٧) يراجع في ذلك سمير الطالبين ص ٣٩ – ٦٤ .

ر ٦٨) والولي؛ بثلاث ياءات الأولى ساكنة والثانية مكسورة والثائثة مفتوحة فكتبوها بياء واحدة مشددة وهذا وارد في جميع المصاحف.

﴿ قُلِ اللَّهُ يُعْمِيكُمْ ثُمَّ يُسِيتُكُمْ ﴾ (الجائية: ١٦٦ وقوله سبحانه:

﴿ أَفَعُ بِينَا بِٱلْحَلَّقِ ٱلْأَوَّلِ ﴾ [ق: ١٥ بإثبات الياءين على الأصل باتفاق.

وعلة ذلك الحذف وما قبله كراهة اجتهاع صورتين متهاثلتين، مع مراعاة الاختصار، وكذلك مع الاطمئنان إلى سلامة النطق من الناطق إذ سمع قبل أن يطالع الكتوب.

٣- وتحذف ياء المتكلم المضمر المتصل سواء كان منصوبًا أو مجرورًا وذلك اكتفاء بالكسرة الواقعة قبله نحو قول تعالى: ﴿ وَإِيتَى فَارْعَبُونَ ﴿ البقرة: ١٤١ وقول سبحانه: ﴿ وَإِيتَى فَارَّعَبُونَ ﴿ البقرة: ١٤١ وقول سبحانه: ﴿ وَإِيتَى فَاتَقُواْ أَنَكَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَقُول سبحانه: ﴿ وَإِيتَى فَاتَقُواْ أَنَكَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَقُول عمران: ١٥١ وَنُول عَلَى البقرة: ١٤١ وقوله عز وجل: ﴿ فَاتَقُواْ أَنَكَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَمران: ١٥١ ونحو ما جاء في سورة يس من قوله تعالى:

﴿ وَأَن آعْبُدُ وَنِي هَنذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مِنْ ﴾ ابس: ١٦١ فإن ياءه ثابتة.

٤ وتحذف الياء أيضًا من آخر كل اسم منقوص في موضع رفع أو جر كحذفها من الداع، ودعان، وباغ، وهاد، ووال، وواق، والباد، ونحو ذلك (١٩٠)، مما فيه للعرب نغتان في النطق: الإثبات والحذف.

٣-حذف الواو:

وتحذف في حالات منها:

٢- وتحذف إحدى الواوين من الرسم اجتزاء بإحداهما إذا كانت الثانية علاسة للجمع أو دخلت للبناء: -

قَالَتِي للجمع مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُوُنَ ﴾ آله عمران: ٧٨] وكقوله عز وجل: ﴿ لاَ يَسْتُونُنَ رَيَ ﴾ السجدة ١٨] ، وكقوله عز وجل: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ

<sup>(</sup>٦٩) يراجع : سمير الطالبين صـ ٦٤، ٦٥ بتصرف، ويراجع المقتع لأبي عمرو الداني صـــ ٣٨- ٤٢ ودليــل الحيران ص ١٨٣ وما بعدهه.

وَٱلْغَاوَٰنَ ﴿ إِلَا يَطَنُّونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا وَشَبِهِم، وَكَذَلَكَ كَفُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَطَنُّونَ الْوَاقِعَةَ الْعَيْطُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّا الللَّا اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأما التي للبناء فنحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَثُوسًا ﴿ وَالإسراء: ٨٣ وكذلك نحو كلمة: ﴿ داود﴾ حيث وقعت وشيهه ٢٠٠٠

قال أبو عمرو الداني [ت ٤٤٤هـ]: اوالثابتة عندي في كل ما تقدم في الخط هي الثانية إذ هي الداخلة لمعنى يزول بزوالها، ويجوز عندي أن تكون الأولى لكونها من نفس الكلمة، وذلك عندي أوجه فيها دخلت فيه للبناء خاصة وبالله التوفيق (٧٠٠)

ويرى الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني -رحمه الله- أن الآيات الثلاثة الأخيرة لا تدخل تحت قاعدة حيث قال: اوهناك حذف لا يدخل تحت قاعدة كحذف الألف من للدخل تحت قاعدة كحذف الألف من كلمة (مالك) وكحذف الياء من (إبراهيم) وكحذف الواو من هذه الأفعال الأربعة: (ويدع الإنسان، ويمح الله الباطل، يوم يدع الداع، سندع الزبانية) (٧٣)

٤-حذف اللام:

وتحذف إحدى اللامين وذلك في خمسة ألفاظ:

اللفظ الأول: ﴿اللَّيلِ﴾ نحو قوله تعالى: ﴿وَالْيَلِ﴾ اللَّبَل: ١٤ وهـ و كثير في القرآن

الكريم.

" اللفظ الثاني: ﴿ اللائمي ﴾ وقد وقع في أربعة مواضع، موضع في الأحزاب [٤]،

<sup>(</sup>۷۰)المقتنع صد ۲۳.

<sup>(</sup>۷۱)المتنع صـ ۲۲ – ۶۶.

<sup>(</sup>٧٧)المُقنع صـ ٤٤.

<sup>(</sup>٧٣)انظر: مناهل العرفان ١/ ٢٧٠.

وهوضع في المجادلة [٢]، وموضعان في الطلاق [٤].

اللفظ الثالث: ﴿ التي ﴾ نحو قوله عز وجل:

﴿ اللَّهِ وَقُودُهُمَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤ له وهو كثير في القرآن الكريم.

اللفظ الرابع: ﴿ اللاتِ ﴾ نحو قوله تعالى:

﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْقُلْحِشَّةَ ﴾ [النساء: ١٥ \$ وهو كثير أيضًا.

اللفظ الخامس: ﴿الذي ﴾ بأي لفظ يأتي من مفرد ومثنى وجمع، نحو قوله تعالى: ﴿ الله خَلَقَكُمْ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ اللغرة: ٢٠ له وقوله سبحانه:

﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِينَهِا ﴾ النساء: ١٦ له وقوله عز وجل: ﴿ أَرِنَا ٱلَّذِيْنِ أَضَالُانا ﴾ الصلت: ٢٩]. وما عدا هذه الكلمات الخمس من الألفاظ التي فيها لامان متبصلتان فيلا حـذف فيها نحو: اللطيف، واللؤلؤ، واللمم، واللهو، واللعب، واللهم "٢٠".

ه-حذف النون:

وتحذف النون في موضعين هما: قول تعالى: ﴿فَنُحِي مَن نَشَآءُ﴾ ابوسف: ١١٠ له وقوله: ﴿وَكُذَ لِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلاَنِياهِ: ١٨٨، وذلك لتحتمل القراءتين (٧٠٠).

215 215 215

<sup>(</sup>٧٤) دليل الحيران صدة ٢٠٦-٢٠٦ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥٥) المُتَنع الداني صـ ٦٨.

## المطلب الثاني

### قاعدة الزيادة

الزيادة: تطلق ويراد بها النمو، وكذلك الزوادة، والزيادة: خلاف النقصان. يقال:زاد الشيء يزيد زيدا وزيدا، ومزيدا وسزادا، أي: ازداد .. وزدته أنا أزينا جعلت فيه الزيادة (٧٩)

والمراد بالزيادة حقيقة:هو ما لا يلفظ به لا وصلاً ولا وقفًا، أي: بإثبات حرف في الكلمة لا يقرأ به وصلاً ولا وقفًا.

وقد تكون الزيادة في بعض الأحرف ليست حقيقية، فتقرأ في الوقيف مشل: ﴿ لَكِنَّا ﴾ لجميع القراء ووصلا لابن عامر، وتثبت في ﴿ ابن ﴾ ابتداء لجميع القراء، ولا شك أن الرسا مبني على الوقف والابتداء وما ثبت في أحدهما لم تكن زيادته حقيقية (٧٧)

والذي يزاد في المصاحف من حروف الهجاء ثلاثة هي: الألف والياء والواو (٢٠٠٠) زيادة الألف:

تزاد الألف في حالات منها:

ا - تزاد بعد النواو في كمل اسم مجموع أو في حكم المجموع إذا حدفت نونه للإضافة إلى ظاهر، نحو قوله تعالى: ﴿ صَالُوا النَّارِ عَنَى السَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِلَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّه

٢ ـو تزاد بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بالفعل إذا لم يتصل بالفعل ضمير مشل: (٧٦) لمنان العرب [زيد] ٢/ ١٨٩٧.

(٧٧) دليل الحيران صد ٤٤٪، ويراجع: دراسات في علوم القرآن الكريم للأستاذ المدكتور: فهما بمن عبدالرحمن الرومي صـ ٣٤٧ طـ دار الرشد - الرياض.

(۷۸)سمير الطائيين صـ ۲۲.

﴿ إِمَانِوا ﴾ حيث وقعت، وكاذلك: ﴿ كَفَرُوا ﴾ وكقول تعالى: ﴿ أَعْدِلُوا هُو أَفْرُبُ التَّقْوَفُ ﴾ [اللائدة: ١٨ ، وقول معز وجل: ﴿ فَالنَّعُوا إِنَّىٰ ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ١٩ ، وقول م المَخاله: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٥٦] .

رَوْخَرِجُ عَنْ ذَلِكُ سِنَةَ أَفْعَالَ وَهِي: بَاعُوا، وَجَاءُو الْحَيْثُ وَقَعَا، وَ هُوَاءُو ﴾ [البقرة: وخرج عن ذلك سِنَة أفعال وهي: باعوا، وجاءُو الحيث وقعا، و هُوَاءُو ﴾ بالحيشر [٩]، و هُوَعَتُو ﴾ بالحيشر [٩]، و هُوَعَتُو ﴾ بالحيشر [٩]، فرهيمت بدون أليف. وأما: هُوَيَرْبُوا ﴾ الروم ٢٩] ، و هُ اَذَهُ أَهُ الأحزاب: ٢٩] فقيهما فرسمت بدون أليف. وأما: هُوَيَرْبُوا ﴾ الروم ٢٩] ، وهُ اَذَهُ أَهُ الأحزاب: ٢٩] فقيهما خلاف والعمل على الألف ٢٠٠ .

٣- وتزاد الألف أيضًا بعد الواو الأصلية في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو مرفوعًا كان أو منصوبًا نحو قول تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلشّبَامِ ﴾ إبونس: ٢٥] ، وقوله عز وجل: ﴿ وَنَبْلُوا أَخْبَارَ كُمْ رَيْنَ ﴾ [عمد: ٣١] ، إلا موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنهُمْ ﴾ [النساه: ٩٩] ، فحذفت فيه الألف ١٨٠] .

٤ - وتزاد الألف بعد الهمزة المرسومة واوًا نحو قوله تعالى: ﴿تَأَنَّهُ تُفْتَوُأَ ﴾ ايوسف: ١٥٥] ،
 وكقوله عز وجل ﴿قَالَ مِي عَصَنَاى أَتَوَحَّوُا عُلَيْهَا ﴾ (طه: ١١٨) وكقوله سيحانه:
 ﴿ وَأَنْكُ لَا تَظْمُوا فِيهِنَا وَلَا تَظْمَى ﴿ قَالَ الله ١١٩] .

٥- وتزاد الألف بعد الميم في مائة أو مائتين حيث وقعا.

٢- وتزاد بعد اللام كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا وَضَعُوا حِنْنَكُمْ ﴾ [التوبة: ١٤٧] ، قوله تعالى: ﴿ وَأَطَعْنَا أَنْرُسُولاً ﴿ وَأَطَعْنَا أَنْرُسُولاً ﴿ وَفِي اللَّهِ مِنْ قُولُهُ عَوْ وَجَلَّ ﴿ وَأَطَعْنَا أَنْرُسُولاً ﴿ ] ﴾ [الأحزاب: ٢٦] ، وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَّا لَى اللَّهِ تُحْشَرُ وَنَ ﴿ وَأَلَا عَمِرانَ ١٧٥٨ ، وفي قوله سبحانه!

﴿ لَمْ إِنَّ مَرْجِعَهُ مَ لَا لَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ الصَّافَاتِ: ١٦٨ ، وفي قوله تعالى:

﴿ فَأَضَلُونَا ٱلنَّبِيلَا لِكَ ﴾ الأحراب: ١٧٠ .

٧- وتزاد أيضًا بعد الجيم كما في قوله تعالى: ﴿ وَجِأْنَ مَ بِٱلنَّبِيَتِ ﴾ [الزمر: ٦٩] ، وقوله تعالى: ﴿ وَجِأْنَ ءَ يَنْوَامِ لَمْ جَهَنْمُ ﴾ [الفجر: ٨٩] .

<sup>(</sup>٧٩) سمير الطالبين صـ ٧٤.

<sup>(</sup>۸۰) دليل الحيران صــ ۲۵۱.

٨-و تزاد أيضًا بعد الشين كما في قوله سبحانه: ﴿ وَلا تَقُونَنَ لِشَائِيءٍ ﴾ الكهف: ١٢٣٠ وقول الله و تزاد أيضًا بعد النون مثل قوله تعالى: ﴿ تُحَتَّ مُو اللهُ رَبِي ﴾ الكهف: ١٣٨، وقول الله و حل : ﴿ وَتِزاد أيضًا بعد النون مثل قوله تعالى: ﴿ تُحَتَّ مُو اللهُ رَبِي ﴾ الكهف: ١٣٨، وقول الله و جل : ﴿ وَتَظُنُونَ بِاللَّهُ الطّنُونَ بِاللَّهُ الطّنُونَ بِاللَّهُ الطّنُونَ بِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

١٠ و تزاد الألف أيضًا قبل الياء نحو قول تعالى: ﴿ وَلا تَأْيْكُسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَأْيُدُ لاَ عَنْ مِن رَوْحٍ اللَّهِ إِنَّهُ إِنِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ إِنَّهُ إِنْ اللهِ إِنَّهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهِ مِن رَوْحٍ اللهِ إِنَّهُ إِنِهِ مِن رَوْحٍ اللهِ إِنَّهُ إِنِهُ إِنْ إِنْ أَنَا إِنَّهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنْ إِنَّا أَنِهُ إِنَّا إِنْ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَا إِنَّا إِنِهُ إِنَّا إِنَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنِهُ إِنِهُ إِنْ إِنِ إِنِّ إِنِي الللهِ إِنِهُ إِنِهُ إِنْ إِنِي الللهِ إِنْ إِنَّا إِنِهُ إِنِهُ إِنَا إِنَّا إِنَّا إِنِهُ إِنِهُ إِنَّا إِنَّا إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنَّا إِنِهُ إِنِهُ إِنِنَا إِنْ إِنِهُ إِنِهُ إِنَا إِنَّا إِنَا إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنَّ إِنَّا إِنَا إِنَا إِنَا إِنَّ إِنِهُ إِنَا إِنِهُ إِنَا إِنَا إِنَا إِنَّا إِنَا إِن

﴿ أَفَلَمْ يَا أَيْنَ سِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَوْ يَكَنا أَءُ أَلَّذُ لَهَذَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ الرعد: ٣١ -

۱۱ و تؤاد الألف أيضًا قبل باء ابن وابنة حيث وقعا وصفا أو خبرًا أو مخبرًا نحو قول و تواد الألف أيضًا قبل باء ابن وابنة حيث وقعا وصفا أو خبرًا أو مخبرًا نحو قول تعلى: ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ﴾ اللائدة ١١٤، وقول عنز وجل: ﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ﴾ [التحريم ١١٢، وقوله حبل شائه: عِمْرَنَ ﴾ [التحريم ١١٢، وقوله حبل شائه: ﴿ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [هرد: ١٤٥، وقوله جل شائه: ﴿ إِنَّ آبْنَكَ سَرَقَ ﴾ [القصص: ٢٧] (١٠٠).

زيادة الياء: وتزاد الياء في الرسم العثاني في الأحوال التالية:

أوها: ما كانت الهمزة فيه مكسورة ولم يتقدم عليها ألف، فزيدت فيه اليالام، في شلاث كليات: هي: ﴿ نَبِائِ ﴾ في الانعام فقط من قوله تعالى: ﴿ مِن نَبَائِ ٱلسَّرْسَلِينَ عَلَى اللهُ عز وجل: ﴿ أَفَا إِنْ وَتَعَ نَحُو قُولُه تعالى: ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلاِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عز وجل: ﴿ مُن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عز وجل: ﴿ مِن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ عز وجل: ﴿ مُن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عز وجل: ﴿ مِن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عز وجل: ﴿ مُن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عز وجل: ﴿ مُن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عز وجل: ﴿ مُن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عز وجل: ﴿ مُن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عز وجل: ﴿ مُن فِرْعَوْنَ وَمُلاَيهِ اللهُ الل

ثانيها: ما كانت فيه الهمزة مكسورة وتقدم عليها ألف، فزيدت الياء في ست كلمات من هذا النوخ "^^"، وهي:

١- ﴿ لِلْقَاآيِ ﴾ في سورة يونس في قوله تعالى:

<sup>(</sup>٨١) يراجع زيادة الأنف في دليل الخيران صـ ٣٣٩ – ٢٥٢. ولطائف الإشارات ١/ ٣٠٠-٣٠١، ومناهل العرفان ١/ ٣٧٠- ٣٧١.

<sup>(</sup>٨٢) دليل الحبران صد١٥٧، ودراسات في علوم القرآن صد٣٤٩.

<sup>(</sup>۸۳) دليل الحيران صـ ۲۵۷.

إِلَيْ مِنَا يَكُونُ لِنِي أَنْ أَبُدِلُكُمْ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِينَ ﴾ [بونس: ١٥].

٢- ﴿ وَإِيتَآيِ ﴾ في سورة النحل في قوله تعالى: ﴿ وَإِيتَآيِ ذِي

س ﴿ وَالْأَيْهِ ﴾ في سورة طه في قوله عز وجل:

وَهُوَمِنْ ءَانَاتِي ٱلَّيْسِلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَسْرَضَنَي عَيْنَ ﴾ [طه: ١٣٠].

﴿ ﴾ ﴿ وَلِلْقَاتِ ﴾ في سورة الروم وهما موضعان، قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِنِقَاتِي رَبِّهِمْ لَكُنفِرُ مِنَ ، ٢٠ ﴾ [الروم: ٨] ، وقوله سبحاله:

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَالَّهُواْ بِنَايِئِنَا وَلِقَاتِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ الروم: ١٦٦.

ه- ﴿ ٱلَّتِنِي ﴾ في الأحزاب [٤]، والمجادلة [٢]. والطلاق [٤].

٣- ﴿ وَرَآيِ ﴾ في سورة الشوري في قوله جل شأنه:

﴿ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيْثًا أَوْ مِن وَرآيَ حِجَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١].

ثالثها: لم تكن فيه همزة مكسورة ولا ألف وزيدت الياء في كلمتين من هذا النوع '^^' : الأولى: ﴿ إِنْ يُدِيِّهِ فِي سورة الذاريات فِي قوله تعالى:

﴿ إِنْدَيْدَتُهَا بِأَيْدَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَيَرْهِ ﴾ اللذاريات: ١٤٧.

الثانية: ﴿ إِنَّا يَتِّكُمُ ﴾ في سورة القلم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا يَتِّكُمُ ٱلْمُفْتُونَ ﴿ يَ ﴾ [٦]. زيادة الواو:

أما الواو فاتفقوا على زيادتها في أربع كلمات هي: ﴿ وَأُونُونُكِ، و ﴿ أُوْلِي ﴾ حيثها و قعما، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ﴾ الانفال: ١٧٥، وقولـه جبل شاله: ﴿ عَيْرًا أَوْلِي ٱلضَّرَرِ ﴾ [النساه: ١٩٥، وقولسه سسبحانه: ﴿ يَكَأُولِي ٱلَّا لَبِنْبِ ﴾ اللِّقسرة: ١٩٧، و ﴿ أُولا عِ ﴾ كيف جاء نحو قوله تعالى: ﴿ هَا أَنْهُمْ أُولا عِلَهُمْ ﴾ الدعمران: ١١٩] ، و ﴿ وَأُولَٰكُ ﴾ في مسورة الطللاق في قولسه تعمالي: ﴿ وَأُولِنْتُ ٱلْأَحْمَالُ أَجَلَٰهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٤] ، واختلف في قوله تعالى: ﴿ سَأُورِيكُمْ ذَارَ ٱلْفُنسِقِينَ ﴿ ١٤ ﴾ الأعراف: ١٤٥، الراجح زيادتها، وفي قوله عز وجل: ﴿ وَلاَ صَلِّبَنَّكُمْ ﴾ يطه [٧١]، والشعراء [٤٩] العمل على عدم زيادتها ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٨٤) دئيل الحيران صـ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٨٥) لطائف الإشارات ١/ ٣٠٠- ٢٠١١ دليق الحيران صد٢٥٩. سمير الطالبين صد٧٦.

## المطلب الثالث

#### قاعدةالهمز

الهمز: مصدر همز يهمز، ومعناه في اللغة: الضغط والرفع، ومنه: الهمز في الكلام؟ لأنه يُضغط، وقد همزت الحرف فانهمز، والهمزة من الحرف معروفة، وسميت الهمزة لأنها تهمز فتهت فتنهمز عن مخرجها، يقال: هو يهت هنا إذا تكلم بالهمز (٨٦٠).

ومعناه في الاصطلاح: النطق بالهمز -أي الحرف المعلوم - لاحتياجه في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت و دفعه لثقله (١٨٠٠). والأصل في الهمز أن يحقق، وتحقيقه لغة قيس، وتميم، وقد يخفف وذلك على لغة قريش، والمراد بتخفيفه: إما بتسهيله بين بين، أو بابداله، أو بحذفه جاسقاطه أو نقله - (١٨٨). ومما تجدر الإشارة إليه أن الهمزة ليست من الرسم العثماني بل هي من الضبط الذي طرأ عليه، وقد اختلف العلماء في هيئتها على مذهبين:

الأول: أنها نقط مدور كنقط الإعجام هكذا «٥٥ سواء كانت محققة أو مسهلة، وإليه ذهب نقاط المصاحف،

الثاني: أنها عين صغيرة هكذا: اعه وبعبارة رأس عين، وهو مذهب النحاة وكتاب الأمراء، ووجهه بأنه يستدل على موضع الهمزة بالعين في (رأس) (رعس)، وفي (سأل) (سعل)، وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

ثيم امستحن موضيعه بسالعين

حيست اسستقرت صسنعة دون مسين

كع امنوا في آمندوا والسسوع

في الــــسوء والمـــسيء كالمـــسيع

<sup>(</sup>٨٦) لسان العرب [همز] ٦/ ٨٩٦٤ – ٢٦٩٩.

<sup>(</sup>۸۷) سبير الطالبين صـ ۷۱ – ۷۷.

<sup>(</sup>۸۸) سمير الطالبين صـ ۷۷.

#### لأجهل ذا خطهت عهن الثقهات

عينسا مسن الكتاب والنحساة (٢٨١)

هذا ولا تخلو الهمزة من أن تكون أول الكلمة أو وسطها أو في آخرها.

فإذا كانت الهمزة في أول الكلمة فقد اتفق شيوخ النقل على أن الهمزة الواقعة في أول الكلمة تكتب على الألف سواء كانت مكسورة أو مفتوحة أو سرفوعة، وسواء كانت الهمزة وصل أم قطع، ولو تقدمها حرف زائد فلا يعتد به مثل الباء والسين والفاء إلا أن يكون سقوطها يخل برتبة الكلمة، وهذه الأمثلة لذلك:

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مكسورة: ﴿إِنَّاكَ ﴾ الفائحة: ٥].

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مفتوحة: ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ [الفائعة: ٧].

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مضمومة: ﴿ أَوْنَا مِنْ البِعْرِهُ: ٥٠ البِعْرِهُ: ٥٠ البِعْرِهُ: ٥٠ ال

همزة الوصل في أول الكلمة مكسورة: ﴿ أَتُّخَذُوا ﴾ النانقون: ١٢.

همزة الوصل في أول الكلمة مفتوحة: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الفائحة: ٢].

همزة الوصل في أول الكلمة مضمومة: ﴿ آذَعُ ﴾ [النعل: ١٢٥].

همزة تقدمها حرف زائد لا يعتد به في رسمها: ﴿ هَنَّأَنتُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

وإذا كانت الهمزة في وسط الكلمة فإنها لا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة.

فإذا كانت ساكنة: فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها:

فإن كان ما قبلها مضموما كتبت على الواو مثل: ﴿ يُؤْفُّكُ ﴾.

وإنْ كان ما قبلها مفتوحًا كتبت على الألف مثل: ﴿ يَأْكُلُونَ ﴾ النساء: ١٠].

<sup>(</sup>٨٩) ينظر: إرشادات الطالبين إلى ضبط الكتاب المين. للدكتور محمد محمد سالم محيسن صـ ٣٣. ط المشهد المحيسني.

وإن كان ما قبلها مكسورًا كتبت على الياء مثل: ﴿ وَبِشِ ﴾ [الحج: ١٤٥]. وإن كانت متحركة فلها ثلاث حالات:

١- أن تكون متحركة وما قبلها ساكن غير حرف الألف: وحكم ذلك أن لا
 يصور للهمزة صورة مهم كانت حركتها سواء كانت مضمومة مثل:

﴿ مُسْتُولًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، أو مفتوحة مثل:

﴿ ٱلْمُشْتُمَةِ رَيُّ ﴾ [الواقعة: ٩] ، أو مكسورًا مثل: ﴿ وَٱلْأَفْئِدَةً ﴾ [النحل: ٢٨] .

٣- أن تكون متحركة وما قبلها ألف ساكنة:

فإن كانت حركتها الفتح لم تصور لها أي صورت مثل:

﴿ أَبِنَا ٓ إِنَّا عِمِوانَ: ٦١] ، ﴿ وَنِسَآ ءَنَّا ﴾ [آل عمران: ٢١] ، ﴿ مَآ عُهُ [البقرة: ٢٢] .

وإن كانت حركتها الضم صورت واوا، مثل:

﴿ ءَابَآؤُكُمْ ﴾ [النساء: ١١] ، ﴿ وَأَبْنَآؤُكُمْ ﴾ [النساء: ١١] .

وإن كانت حركتها الكسر صورت ياء، مثل:

﴿ نِسَا إِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ﴿ أَبْنَا إِكُمْ ﴾ [النساه: ٣٣].

٣- أن تكون متحركة وما قبلها متحرك:

فإن كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح كتبت ألفا، نحو:

﴿ سَأَلَ ﴾ [المعارج: ١]، ﴿ بَدَأَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

وإن كانت مفتوحة وما قبلها مضموم كتبت واو نحو: ﴿مُؤَجُّلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٥]. وإن كانت مفتوحة وما قبلها مكسور كتبت ياء، مشل: ﴿آلسَّتِفَهُ [فصلت: ٣٤]. وإن كانت مضمومة وما قبلها مفتوح كتبت واو، مثل: ﴿يَدْرُوْكُمْ ﴾ [الشورى: ١١]. وإن كانت مضمومة وما قبلها مكسور كتبت ياء، مثل: ﴿يَدْرُوْكُمْ ﴾ [اللاعل: ١٦]. وإن كانت مضمومة وما قبلها مكسور كتبت ياء، مثل: ﴿يرُوُوسِكُمْ ﴾ [الأعل: ١٦]. وإن كانت مضمومة وما قبلها مضموم كتبت واو، مثل: ﴿يرُوُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ١٦]. وإن كانت مكسورة صورت ياء سواء كان ما قبلها مضموما أو مفتوحًا أو مفتوحًا أو محتورًا، مثل: ﴿يَرْمُوسِكُمْ ﴾ [المبترة: ١٤٥]. مكسورًا، مثل: ﴿يَارِبِكُمْ ﴾ [المبترة: ١٤٥].

وخلاصة حكم الهمزة المتوسطة أنها تكتب بحرف حركة منا قبلهنا، إلا أن تكنون

مكسورة فنرسم بالياء مطلقًا، وإن كانت مضمومة وما قبلها مفتوح فترسم واوًا. وإذا كانت الهمزة في آخر الكلمة فلا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة:

فإن كانت ساكنة: فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها:

فإن كان ما قبلها مفتوحًا كتبت على الألف، مثل: ﴿ اللَّهِ اللَّعَاقِ: ١١.

وإن كان ما قبلها مكسورًا كتبت على الياء، مثل: ﴿ فَنَبِيٌّ ﴾ [الحجر: ١٤٩].

ولم يرد في القرآن همزة ساكنة متطرفة قبلها ضمة.

وإن كانت متحركة: فلا تخلو من أن يسكن ما قبلها أو يتحرك:

فإن كان ما قبلها ساكن لم يصور لحا صورة، مثل:

﴿ دِفْتُ ﴾ [النحل: ٥]، ﴿ ٱلْنَحْبُ مَ ﴾ [النعل: ٢٥].

وإن كان ما قبلها متحرك فتكتب بحرف حركة ما قبلها بالساكنة:

فإن كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح كتبت على الألف، مثل:

﴿ ذَرَأُ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

وإن كانت مفتوحة وما قبلها مكسور كتبت على الياء، مثل:

﴿قَرَىٰ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

ولم يرد في القرآن همزة متطرفة مفتوحة قبلها ضمة.

وإن كانت مضمومة وما قبلها مضموم كتبت على الواو، مثل:

﴿ ٱللَّوْلُولُ ﴾ [الرحمن: ٢٢].

وإن كانت مضمومة وما قبلها مكسور كتبت على الياء، مثل:

﴿ تُبَوِّئُ﴾ [آل عمران: ١٢١].

وإن كانت مضمومة وما قبلها مفتوح كتبت على الألف، مثل:

﴿ ٱلْمَلَا ﴾ [هود: ٧٧].

وإن كانت مضمومة وما قبلها مكسور كتبت على الياء، مثل:

﴿ أَمْرِيٍ ﴾ [النور: ١١].

وإن كانت مكسورة وما قبلها مضموم كتبت على الواو، مثل:

﴿ ٱللُّؤُلُوِ ٱلْمَكْتُونِ ﴿ ﴾ [الواقعة: ٢٣].

وإن كانت مكسورة وما قبلها مفتوح كتبت على الألف، مثل: ﴿غَنِ ٱلنَّبَا﴾ [النبأ: ١]. وخلاصة حكم الهمزة المتطرفة أنها تكتب بحرف حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها ساكن لم يصور فا صورة.

هذا هو القياس في العربية وخط المصاحف العثانية، وجناءت أحرف في خط المصاحف خارجة عن القياس لمعنى، مقصود ووجه مستقيم يعلمه سن قندر للسلف

قدرهم وعرف هم حقهم.

فم خرج عنه من الهمز الساكن المتوسط ﴿ورَيْنَا بَيْنَ الرَّوْيِهِ) ورَتُويهِ) كتبوه بياء واحدة فحذفوا صورة الهمز كراهة اجتماع المثلين، و (وتؤى) ، و(تؤيه) كتبوهما بواو واحدة كذلك أيضًا: ﴿والرَّيّا ﴾ المضموم الراء كيف وقع كتبوه بحدف الواو صورة الهمز خوف اللتباهها بالراء لقربها شكلاً في الخط القديم ﴿فَادَرُنْهُ ﴾ [البقرة: ١٧٢] لم يكتبوا الألف التي بعد رائه كما حذفوا الألف التي بعد داله، و ﴿امتلات ﴾ و ﴿اطمأننتم ﴾ فرسها بحذف الألف في أكثر العراقية والمدنية، وكذا ﴿أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] بالبقرة عند أي داود والعمل بالألف فيهن، و ﴿الشَّوْرَة ﴿ البقرة: ٢٨٦] بالبقرة و ﴿يستأذن ﴾ كيف جاء، و ﴿استَنْدَنُونَ ﴾ [الأحزاب ٢٥٦]، و ﴿يستأخرون ﴾ بالباء أو الناء سوى موضع الأعراف [ ٢٤]، و ﴿مُسْتَنْسِينَ ﴾ [الأحزاب ٢٥٠ نص على حذف الألف الصورة الهمز » فيهن أبو داود، وعليه العمل.

وخرج من المنظرف: (هيئ يهيئ المكر السيئ، مكر السيء) رسمت في بعض المصاحف ألفًا كراهة اجتماع المثلين، وإنكار الداني كتابة ذلك بالألف تعقبه السخاوي بأنه رآه كذلك في المصحف الشامي، وأيده ابن الجزري بمشاهدته فيه كذلك، والعمل على رسمه ياء في الأربعة.

وخرج من المتحرك المتوسط بعد حركة: ﴿ الطمأنوا ﴾، و ﴿ الأملان ﴾ و ﴿ الشمارَت ﴾ ذكر الشيخان أنهن رسمن بحذف الألف في أكثر العراقية والمدنية ، والعمل على الألث فيهن، و ﴿ أَطَفَأُهَا اللهُ ﴾ [الله عنه 12] ذكر أبو داود أنه رسم في بعض المصاحف بحذف الألف والعمل على إثباتها، و ﴿ سيآت ﴾ في الجمع حذفت صورة الهمزة كراهة اجتماع المثلين وعوضوا عنها إثبات الألف على غير قياس في ألفات جمع التأنيث، و ﴿ أَنْ يَنْتُ ﴾ [الكهف: ٦٢] كيف جاء بعد همزة الاستفهام رسم في بعض المصاحف بدون ألف بعد الراء ليحتمل القراءتين، وعليه العمل.

وخرج من المتحرك المتطرف بعد الحركة فريدوًا اليونس: ١٤ حيث وقع ، وهُتَفَتَوًا اليونس: ١٤ وهُتَفَتَوًا اليونس: ١٨٥ هُيتَفَيّرًا النحل: ١٤٨ وهُ أَتَوَكُوا الطه: ١٨٥ هُو النفور: ١٨٨ وهُمّا يَعْبَوًا القرقان ٧٧) هُ المَلوَا المؤمنون: ١٢٤ والمناه المؤلفة المنون: ١٢٤ هُ المُلوَا الله المؤلفة المنون: ١٢٤ هُ المُلوَا الله المؤلفة المنون: ١٢٩ هُ المنول: ٢٦ المؤلفة المنول: ٢١ المؤلفة المنول: ٢١ المؤلفة المنول: ١٦٧ هُوَيَوْا المنول: ١٢٨ هُوَيَوْا المنول: ١٢٨ هُوَيَوْا المنول: ١٨٠ هُوَيُوْا المنول: ١٨٠ هُوَيَوْا المنول: ١٨٠ هُوَيُوا المنول: ١٨٠ هُوا المنول: ١٨٠ المنول: ١٨٠ هُوا المنول: ١٩٠ هُوا المنول: ١٨٠ هُوا المنول: ١٨

و ﴿ مِن نَبَاإِيُ ﴾ [الأنعام: ٣٤] فيصورت همزت بياء، وصوب في النيشر أنها زائدة والألف صورة الهمزة وعليه العمل،

وخرج من المتوسط المتحرك بعد الألف: ﴿ أَوْلِيَا وْهُمُ الطّعَاتِ اللّهَ وَالْإِلَىٰ وَ الْإِلَىٰ وَ الْإِلَىٰ وَ الْإِلَىٰ وَ الْإِلَىٰ وَ اللّهَ وَالْإِلَىٰ اللّهِ اللهِ اللّهِ وَصُورِت فِي أَقَلَهَا كَسَائُر المصاحف، و ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَ وُهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَصُورِت فِي أَقَلَهَا كَسَائُر المصاحف، و ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَمُولِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَصُورِت فِي أَقَلَهَا كَسَائُر المصاحف، و ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَمُولِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَصُورِت فِي السّتة وعليه في أقل العراقية وصورت في أكثرها كبقية المصاحف واختاره أبو داود في السّتة وعليه أقل العراقية وصورت في أكثرها كبقية المصاحف فلم تصور في الغازي وصورت عند العمل فيهن. و ﴿ جَزَّ وُفُرُ الوسف: ٢٥]، في يوسف فلم تصور في الغازي وصورت عند غيره وعليه العمل.

وخرج من المتحرك المتطرف بعد الألف في غير شركة شركة الانعام: 19]، وفأم لَهُمْ شَرَحَتُوْلُ [الانعام: 19]، وفأو أن نَفَعَل فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشْتُولُ [السنوري: ٢١]، وفأو أن نَفَعَل فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشْتُولُ [السنوري: ٢١]، فَفَقَالَ الشَّوَا أَنْ السنوري: ٢١]، فَقَالَ السنوري: ٢٠]، فَوَمَا دُعَتُواُ الصادر: ٥٠]، فَلَهُو السنون عَمْلُولُ [السروم: ١٣]، فَوَمَا دُعَتُواً الصادر: ٢٠]، فَرَلَتُوا أَنْ السنوري: ٢٠]، فَرَلَتُوا أَنْ الله المنافقة والوافي هذه الكلمات باتفاق.

و ﴿ وَيَقُولُ الضَّعَفَتُواْ ﴾ [غافر: ٤٧] و ﴿ جَزَاؤَا الطَّسِينَ ﴿ [٤٧] بِالحُشر كَلَالِكُ إِلاَ اللهُ فَالِم الله الله فِيهِ الحَلَّاف فَيهِ إِلَّه و ﴿ جَزَاؤَا الحَسنَى ﴾ [الكهف: ٨٨] ﴿ مَن تَزَكَّلُ ﴿ إِنَّ لَا اللهُ وَ ﴿ وَإِلَا الحَسنَى ﴾ [الكهف: ٨٨] و ﴿ وَالنَّمُ اللهُ وَ ﴿ وَاللهُ وَ لَا اللهُ وَ ﴿ وَاللهُ وَ ﴿ وَاللهُ وَ لَا اللهُ وَ ﴿ وَاللهُ وَ لَا اللهُ وَ ﴿ وَاللهُ وَ لَا اللهُ وَ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالل

و ﴿ تِنْقَائِ تَفْسِيّ ﴾ [يونس: ١٥] ﴿ وَإِنَّانِ ذِي أَنْقَرْبَىٰ ﴾ [النحل: ٩٠] ﴿ وَمِنْ اَلْنَايِ آلَيْلِ ﴾ [طه: ١٣٠] ﴿ ﴿ أَوْ مِن وَرَاّي حِجَابِ ﴾ [الشورى: ٥١] على القبول بأن اليناء فيهن صورة الهمزة، وكذا ﴿ بِلِقَاّي رَبِّهِمْ ﴾ [الروم: ٨] ﴿ وَنَفَايِ الْآخِرَةِ ﴾ [الروم: ١٦] على نقبل الغازي بن قيس.

وخرج من المتحرك بعد ساكن غير الألف ﴿ أَنْشَقَأَةَ ﴾ [العنكبوَت: ٢٠] فرسم بالألف الفاقيا، و ﴿ يَسْتَلُونَ ﴾ [٢٠] بالأحزاب فرسم بالألف في بعض المصاحف وعليه العمل، و ﴿ مَدْبِلًا عَنَى ﴾ [٢٠] بالأحزاب فرسم بالألف في بعض المصاحف وعليه العمل، و ﴿ مَدْبِلًا عَنَى ﴾ [الكهف: ٨٥] فرسمت بالباء اتفاقيا. و ﴿ الشّوَأَى ﴾ [الروم: ١٠]، ﴿ تَشُواً ﴾ [التصفي: ٧٦] فرسمت بالألف في جميع المصاحف.

وخرج من المبتدأ حكمًا ﴿ بَيْنَوُمُ ﴾ [طه: ٩٤] فكتبت بيواو موصولة بنون ابن مع وصلها بياء الندائية المحذوفة الألف، وقبال السخاوي: رأيته في الشامي بالألف، والعمل على الأول، و ﴿ يومئذ ﴾ و ﴿ حينئذ ﴾ صورت الهمزة فيها ياء موصولة بها قبلها كلمة واحدة، و ﴿ أَوْنَبِتُكُم ﴾ [آل عمران: ١٥] فرسمت بواو بعد الألف، و ﴿ أَيِنَكُم ﴾ في الأنعام [10]، وثاني العنكبوت [77]، وفصلت [7]. ﴿ أَيِنَ لَنَا ﴾ [الشعراء: ١٤١)، ﴿ أَيِنَا لَتَارِكُونَ ﴾ [الصافات: ٢٦]، ﴿ أَيِنَا لِنَا اللهُ [الواقعة: ٢٤] وأينا بقدًا ﴾ [الواقعة: ٢٤] وأينا بعد الأنف.

و ﴿ أَنِ ذُكِرُ نُمَّ ﴾ [بس: 19] و ﴿ أَنِفَكُما ﴾ [الصافات: ٨٦] فرسها في العراقية بالياء بعد الألف وعليه العمل، و ﴿ أَفَا بِنَ مَّاتَ ﴾ [آل عمران: ١١٤٤، ﴿ أَفَا بِنَ مِتُ ﴾ [الأنبياء: ٣٤] على القول بأن الألف زائدة والياء صورة الهمزة، ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ﴾ في الأعراف [180]، والأنبياء [٣٧]. و ﴿ لاَ مُلِبَنَّكُمْ ﴾ في طه [٧١]، والشعراء [83] على القول بأن الألف زائدة والواو صورة الهمزة، و ﴿ هُولاء ﴾ فرسم بواو متصلة بهاء التنبيه المحذوفة الألف تخفيفًا، و ﴿ لَئُنُ ﴾ و ﴿ لَئُنُ ﴾ فصور همزها بياء موصولة باللام، و ﴿ آلَانَ حيث وقع فرسم بحذف الألف وصورة الهمزة اتفاقًا إلا في سورة الجن فقي بعض المصاحف بالألف وعليه العمل، ﴿ بِأَيْتِكُم ﴾ [القلم: ٢٦ ﴿ بِأَيْنِهُ ﴾ [الذاريات: ٤٧]عند من يرسمها بألف بعد الباء وياءين بعدها إذا قيل بأن الألف زائدة والياء صورة الهمزة، و ﴿ وَ أَنَدَرْتَهُم ﴾ [القمر: ٢٠] ﴿ وَأَلُكُ المسود: ٢٧] ﴿ أَولَتُه والمدة وهي و ﴿ أَنَا لَهُ وَاحدة وهي هزة الاستفهام، وقبل: هي الثانية، وهو أوجه وعليه العمل.

باب المُعْتَكِينَ ﴾ [الكهف: ٣١] و ﴿ مُسْتَهْزَهُ أَنَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ و [التوبة: ١٣] ثما لو صور همزة لأدى إلى إجتماع صورتين متماثلتين رجع الشيخان فيه حذف صورة الهمزة، وعليه العمل.

وباب: ﴿ آمنين، وآمين، وآخذين، والآمرين وآخرون، وآخرين، وآيات، والمنشآت ﴾ مما وقع فيه قبل الألف همزة في قسمي الجمع السالم، وكذا باب: ﴿ آمنوا، وآباءكم، وآسن، وآنفًا ﴾ رسمت بحذف صورة الهمزة في جميع المصاحف إلا في (المنشآت) فبالعكس في قول.

و ﴿ بناء ﴾ وما أشبهه مما في آخره همز منون منصوب بعد ألف رسم في جميع المصاحف بألف واحدة ورجح الشيخان أن تكون الأولى.

و ﴿خطأ﴾ وما أشبهه مما في آخره همز منون منصوب بعد غير الألف رسم بألف واحدة، والراجح أن تكون ألف التنوين.

و ﴿ نَنَا﴾، و ﴿ رَمَا﴾ رسمُ بأنف واحدة في جميع المصاحف، والمختار أن صورة الهمزة محدُوفة والألف الموجودة هي المنقلبة عن ياء ورسمت ألفًا على غير القياس، واستثني من ذلك: ﴿ مَّا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رُأَعَتْ إِنَ ﴾ [النجم: ٢١] و ﴿ نَقَدْ رَأَعَ ﴾ [النجم: ١٨ قبقيا على القياس.

و ﴿ فَلَمَّا تُرَّءًا ﴾ [الشعراء: ٦٦] سم بأنف واحدة والأقيس عند أبي داود أن تكون المنقلبة عن الياء وتقدم التنبيه على حذف ألف التفاعل.

# المطلب الرابع

#### قاعدة البدل

البدل لغة: العوض، يقال: بدل الشيء بغيره (١٩٠٠)، واصطلاحًا: جعل حبر ف مكان آخر (٩١١).

وينقسم البدل في علم مرسوم خط المصحف إلى أربعة أقسام وهي:

٧ .. إبدال ياء أو واو من ألف.

٧ ـ إبدال صاد من سين،

٣ ــ إبدال تاء من هاء.

ع \_ إبدال ألف من نون(٩٣).

وإليك هذه الأقسام مفصلة:

أولها: الألف:

أما الألف فترسم ياء في أربعة أحوال:

الأولى: إذا كانت منقلبة عن ياء، أي: أن أصلها ياء فإنها ترسم ياء تنبيهًا على أصلها وجواز إمالتها، سواء كانت الألف في اسم أو فعل، في وسط أو متطرفة، وسواء كانت الياء لام الفعل أو ياء المتكلم.

ومثالها في وسط الاسم، تحو: ﴿ هُوَنَهُ ﴾ [الجانية: ٢٣]، ﴿ هُدُنهُ مُ ۗ [البقرة: ٢٧٦]، ومثالها في أخر الاسم، تحو: ﴿ هُدُنَ ﴾ [البقرة: ٥]؛ ﴿ عُمْنَ ﴾ [فصلت: ٤٤].

ومثالها في وسط الفعل، نحو: ﴿ يُغَشِّلْهَا إِنَّ ﴾ [الشمس: ٤].

ومثالهًا في آخر الفعل، نحو: ﴿أَعْطَىٰ﴾ [الليل: ٥]؛ ﴿أَمُّتُدَّنَا اللَّهِ [طه: ٨٢].

وخبرج عبن ذليك: ﴿ آلاً قَدِيا ﴾ [الإسراء ١٦] ﴿ أَفْصَا ﴾ [القصص: ٢٠ ويسن: ٢٠] في

(٩٠)لسان العرب [بذل]، مختار الصحيح [بدل] صدة كا.

(۹۱) مسير الطالبين صد ۵۸.

(٩٢)السابق.

موضعيه، و ﴿ تُوَلَّاهُ ﴾ [اخج: ٤]، و ﴿ عَصَانِي ﴾ [إيراهيم: ٢٦]، و ﴿ سِيمَاهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]، و ﴿ طُغًا الْمَآءُ ﴾ [الحاقة: ١١ ]، و ﴿ مرضات ﴾ كيف جاءت فرسمت بالألف في جميع المصاحف، و ﴿ يَقُولُونَ نَخَشَى ﴾ [المائية: ٢٥] في المائيدة فرسمت بالألف في بعيض المصاحف و في بعضها بالياء، واختاره أبو داود وعليه العمل،

وكل ألف جاورت ياء قبلها أو بعدها أو وقعت بين ياءين نحو ﴿أحيا﴾، ﴿هدى﴾، و﴿رءيى﴾ فإنها رسمت ياء في بعض و ﴿رءيى﴾ فإنها رسمت ياء في بعض المصاحف إلا ﴿سقيها﴾ فإنها رسمت ياء في بعض المصاحف. وألف في بعضها، وبتركها في بعضها، وأيضًا إلا لفظ (يحيى) المدوء بالباء اسما أو فعلاً، فإنه رسم بالياء في جميع المصاحف.

أما مثاها إذا جاءت ياء متكلم فمثل: ﴿يأسفى ﴾ و ﴿يويلني ﴾ رسمت الألف ياء؛

لأن أصلها ياء المتكلم.
الثانية: ألف التأنيث ترسم ياء وذلك في [فعالى] بضم الفاء وفتحها، نحو ﴿يتمى﴾،
و﴿كسلى﴾، وفي [فعلى] مثلث الفاء نحو ﴿نجوى﴾ و﴿طويى﴾ و﴿إحدى﴾، وخرج عن
ذلك ﴿كلتا﴾، و﴿ثِرَا﴾ على القول يأن الألف فيهم للتأنيث فإنهما رسما بالألف في جميع

سورة غافر وهو قوله تعالى: ﴿ لَذَى أَلَحَنَاجِرِ ﴾ [غافر: ١٨]ففي بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بالياء والعمل فيه على الياء.

الرابعة ألف ﴿سجى﴾، ﴿ما زكى﴾، و﴿الضحى﴾ كيف جاء، و﴿دحيها ﴾ و ﴿تليها﴾، و ﴿العلى﴾، و ﴿القوى﴾ إن كانت منقلبة عن واو.

وترسم الألف واوًا للتفخيم إذا كان أصلها واوًا ما لم تكن مضافة، وداء ذلك باربع كلمات مطردة حيث وقعن، وهن:

﴿ الصَّلَوْدُ ﴾ ﴿ الرَّكُودُ ﴾ ﴿ الْحَيْوَةِ ﴾ ﴿ الْحَيْوَةِ ﴾ ﴿ الرَّيْوَا ﴾ (١٠٠)

وفي أربع كلمات غير مطردة وهن ﴿ أَنْعَدَرَة ﴾ في الأنمام [٥٢] والكهف [٢٨] و و ﴿ كَسَلَكُ وَ ﴾ في النور [٣٥] ، و ﴿ النَّجُوةِ ﴾ في غافر [٤١] ، و ﴿ وَسَنوة ﴾ في النجم [٢٠] فإن أصيفت هذه الكلمات كتبت بالألف، ولم ترد بالإضافة إلا في كلمتمي (الصلاة ﴾ ، ﴿ الحياة ﴾ نحو قوله تعالى:

﴿ وَلا تَبْهَرُ بِصَلَاتِكَ ﴾ [الإسراء: ١١١] و ﴿ قَدْمَتْ بَحْبَاتِي اللّهِ وَ اللّهِ وَهِي قُولَمْ وَاسْتَنِي مِن هَذَا أَرْبِع كُلّهَات رسمت بالواو اتفاقًا مع أنها مضافة، وهي قولية تعالى: ﴿ وَصَلُوتُ الرُّسُولُ ﴾ [التوبة: ١٩٩] وقوله سبحانه: ﴿ إِنْ صَلَوْتَ صَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [التوبة عالى: ﴿ وَصَلُوتُ مَنْ وَلَهُ عِز وَجِلْ: ﴿ أَصَدُولُكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحافِظُونَ لَنَّ ﴾ [ [ [ ١٨٥] بهود، وقوله جل شأنه: ﴿ وَالَّذِينَ عَمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحافِظُونَ لَنَ ﴾ [ المؤمنون ٤ في سورة المؤمنون، والعلمة في ذلك لتحتمل وجوه القراءات بالإفراد والجمع عنه؟

ثالثها إبدال التنوين أو نون [إذن] أو نون التوكيد الحفيفة ألفًا: فيرسم التنوين ألفًا

<sup>(</sup>١٩٣) ختلف في قوله تعالى : ﴿ رَبُّنا ﴾ الواقع في صورة قروم آية [٣٩] فكتبت في بعيض المصاحف بـالألف وفي بعضها بالواو : والعمل على الألف. مسير الطائبين صـ ٨٨.

<sup>(</sup>٤ ١) المنع الداني صد ٦٠.

ا كل أسم منصوب ليس فيه هاه التأنيث، ولا هو مقصور نحو: الله كل أسم منصوب ليس فيه هاه التأنيث، ولا هو مقصور نحو:

المراعة المرا

رابعها: إبدال التاء من الهاء:

وترسم هاه التأنيث تاء وذلك في ثلاث عشرة كلمة هي:

١- ﴿رُحَيَتُ﴾ في البقرة [٢١٨]، والأعراف [٢٥]، وهبود [٧٣]، وسريم [٢]، والروم [٥٠]، والزخرف [٣٢].

٢- ﴿نغست ﴿ في البقرة [ ٢٣١، وآل عمران [ ٢٠١]. والمائدة [ ١١]، وإبراهيم
 [ ٣٤, ٢٨]، والنحل [ ٧٢ - ٧٣ - ١١٤]، ولقيان [ ٣١]، وفاطر [ ٣]، والطور [ ٢٩].
 ٣- ﴿ سُنْتُ ﴾ في الأنفال [ ٣٨]، وفاطر [ ٤٣]، وغافر [ ٥٨].

٤ - ﴿ أَبْنَتُ ﴾ في التحريم [١٢].

٥- ﴿ شَجْرَتُ ﴾ في الدخان [٤٣].

٢ ﴿ آمْرَأْتُ ﴾ في آل عمر ان [٣٥]، ويوسيف [٣٠، ٥١]، والقسمس [٩]،
 والتحريم [١١،١٠].

٧ ﴿ وَٰفَرِّتُ﴾ في القصص [٩].

٨-- ﴿نَقِيْتُ﴾ في هود [٢٨].

٩- ﴿ فِطْرُتُ ﴾ في الروم [٣٠].

١١ - ﴿ لَعْنَتَ ﴾ في آل عمران [٢١]، والنور [٧].

١١ - ﴿ وَجَنَّتُ ﴾ في الواقعة [٨٩].

١٢ - ﴿ رَمَعْصِيْتَ ﴾ في المجادلة [٨. ٩].

١٢ ﴿ كُلِسَتُ ﴾ في الأنعام [١١٥]، ويونس [٣٣]، وغافر [٦].

# والفرق بين ما كتبت بالتاء المجرورة والهاء:

أن ما كتب بالهاء يوقف عليه بالهاء ويوصل بالناء، وأما ما كتب بالتاء المجروا فيقرأ بالتاء وصلاً ويوقف عليها بالتاء أيضًا وذلك عند ضيق النفس أو في مقام التعلُّ

و الأبتاذء،

# المطلب الخامس قاعدة القطع والوصل

تهيد:

القطع: هو فصل كل كلمة عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية.

الوصل: هو وصل الكلمة بما بعدها رسمٌ في ثلك المصاحف.

والقطع هو الأصل، والوصل فرع عنه؛ لأن انشأن في كل كلمة أن ترسم مفتصولة عن غيرها، والكلمات الموصولة ليست كذلك لاتصالها رسمًا وانفتصالها لغنة في بعض الأحوال،

والقطع والوصل من خصائص الرسم العشاني الذي أوجب على الأداء على القارئ معرفته واتباعه ليقف على كل كلمة من كلمة القرآن الكريم حسب رسمها في المصاحف العثمانية، إلا ما استثنى من هذه القاعدة.

فإن كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز الوقف عليها في مقام التعليم أو الاختبار أو حالة الاضطرار، وإذا كانت موصولة بها بعدها لم يجز الوقف عليها بل على الثانية منها، وإن كان مختلف في قطعهما ووصلهما جاز الوقف على الأولى منهما نظرًا إلى قطعهما، ولم يجز إلا على الثانية نظرًا إلى وصلهما.

وعلى هذا فليُعلم أنه لا يجوز تعمد الوقف على شيء من الكلمات المصولة لقحه (٩٥)

ولانها ليست محل وقف في العادة، وإنها جواز الوقف يكون مرتبط بمقام التعليم أو الاختبار أو في حالة الاضطرار، كها ذكر من قبل هذا والمراد مما سنذكره من قولنا هذا مقطوع، وهذا موصول: أن المقطوع لا بد فيه من ثبوت الحرف الأخير رسمًا في الكلمة المقطوعة إن كان مدغتها فيها بعده، مثل: «أن» المفتوحة الهمزة المخففة النون سع «لا» في

<sup>(</sup>٩٥) انظر: إتحاف فضلاء البشر في افقراءات الأربع عشر صـ ١٠٨ بتصرف.

قوله تعالى: ﴿ أَن لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْنَا﴾ [الحج: ٢٦] فَهِي وإن كانت النون مدعمة في اللا لفظًا فهي مفصولة خطًا.

والمراد بالموصول: هو حذف الحرف الأخير من لكلمة الموصولة رسمًا إن كالله مدغومًا فيم بعده، مثل: ﴿إِنَّ المُكسورة المُمرة المُخفَفَة النون مع ﴿لَا ۚ فِي مثل قوله تعالى اللَّه ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَنرَهُ اللَّهُ ﴾ [التوية: ٤٠] فقد رسمت من غير نون، وهكنذا النشأن في كل ما شابه ذلك فليُعلم حتى لا نضطر إني التنبيه عليه في كل موضع.

والكلام على القطع والوصل يشتمل على أنواع ثلاثة:

الأول: الكلمات التي اتفقت المصاحف العثمانية على قطعها في كل موضع.

الناني: الكلابات التي اتفقت المصاحف العثمانية على وصلها أيضًا في كل موضع،

الثالث: الكلَّات التي وقع فيها الاختلاف فبعضها مقصَّوع باتفاق، وبعضها

موصول باتفاق، وبعضها مختلف فيه بين المصاحف فرسم في بعضها مقطوعًا، ورسـ في بعضها موصولاً.

وفيها يلي الكلام بالتقصيل عن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة:

النوع الأول: وهو خاص بـ الكلـمات الثني اتفقـت المـصاحف عـلى قطعهـا في كـا موضع، وهي تنحصر في ست كلبات بيانها كالآتي:

الكلمة الأولى: ﴿ أَنَّ المُفتوحة اهْمَرْهُ المَحْفَفَةُ النَّونَ مِع اللَّهِ فَهِي مَقْطُوعَةَ بِالْفَاقُ المصاحف حيث وقعت في القبران نحو: ﴿ وَاللَّهُ لِكُن رَّبُّكُ مُهَاكَ مُهَاكَ الْقُرْفِ بِظُلْمِ اللَّهِ (الأنعام: ١٣١]، و ﴿ كَأَن لُمْ تَغْمَنْ بِأَلْمُسَنِّ ﴾ [يونس: ٢٤]، و ﴿ أَيُحْسَبُ أَن لُمْ يَنزُهُۥ أحنا أُري والبلد: ١٤٧، وغير ذلك من المواضع.

الكلمة الثانية: العن مع المن الموصولة، فهي مقطوعة باتفاق المصاحف، وذلك

في موضعين:

الأول: في قوله تعالى: ﴿ فَيُصِيبُ رِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصَرِفُهُ عَن مَن يَشَآءُ ﴾ [النور: ١٤٣]. والشاني: قول عمالي: ﴿ فَأَعْرِضَ عَن مِّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا ﴾ [النجم: ٢٩]، وليس

الفرآن غيرهما.

الكلمة الثالثة: «حيث» مع قماة فهني مقطوعة باتفاق المصاحف، وذلك في

يوضعين: ﴿ أُولِهُمَا: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَخَيْثُمُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١١٤].

وَلَمَانِيهِمَا اللهِ وَحَدِيثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وَجُوهِ صَلَّمَ شَطَرُوا لِنَالَا الطَّالِبَ وَلَا وَلَمِيسَ فِي القرآن غيرهما.

الكلمة الرابعة: «أيا» مع «ما» فهي مقطوعة باتفاق المصاحف، ولا توجد إلا في موضع واحد وهمو قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ الإسراء: ١١١، وفيها خلاف هل الوقف على «أيا» أم على «ما» والمشهور أنه يجوز الوقف على «أيا» أو على «ما» في حالة الاضطرار أو الاختيار كها اختاره الإمام ابين الجوري في النشر" ، ولكن يتعين البدء بأيا، وإلى ذلك يشير صاحب لآني البيان بقوله:

## كوقصف أيسامسا بأيسا أوبسما

الكلمة الخامسة: «أبن مع «أم» فقد أجمعت المصاحف على قطع كلمة «أبن» عن المام من قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَطْعَلُونِي ﴾ الأعراف: ١٥٠ ] .

وعلى هذا يجوز الوقف الاضطراري أو الاختباري على كمل من "ابمن" أو «أم" ولكن يتعين الابتداء بكلمة «ابن» دون «أم» جوازًا.

الكلمة السادسة: «إلى مع الياسين» من قول تعلى: ﴿ سَلَمْ عَلَى إِنْ يَاسِينَ اللَّهُ اللَّهِ السَّافَاتِ: ١٣٠ فقد قرأ حفص ومن وافقه بكسر الهمزة من غير مند منع سكون اللام فهي حينتذ كلمة واحدة وإن انفصلت رسما فلا يجوز قطع إحداها عن الأخرى، كما لا يجوز اتباع الرسم فيها وقفًا إجماعًا، ولم يقع لهذه الكلمة نظير في القرآن ".

<sup>(</sup>٩٦) الظور: النشر ٢/ ٢١٣ تحقيق د/ محمد سالم محيس.

<sup>(</sup>٩٧) انظر: النشر ٢/ ٣١٤.

وأما من قرأها العالى بفتح الهمزة وكسر اللام وأنف بينهما وفصلها عما بعدها فيجوز قطعها وقفًا لأجل الاضطرار أو الاختبار، والمرادبها حيننذ ولد ياسين وأصحابه (١٩٨٠ وإلى هذه الأحكام يشير صاحب لآلي البيان بقوله:

وجهاء إل باسهان بانفهال

وصبيح وقسف مبين تلاهسيا آل

النوع الثاني:

وهو خاص بالكلمات التي اتفقت المصاحف على وصلها في كل موضع وهي تنحصر في اثنتين وعشرين كلمة بيانها كالآتي:

الكلمة الأولى: "إن الشرطية مع "لا النافية فهي موصولة باتفاق المصاحف، نحر قوله تعالى: ﴿إِنَّ تَفْعُلُوهُ تَكُن فَتَنَةٌ فِي الْأَرْضِ اللاتفال: "٧١، و ﴿إِنَّا تَنْعَلُوهُ تَكُن فَتَنَةٌ فِي الْأَرْضِ اللاتفال: "٧١، و ﴿إِنَّا تَنْعَلُوهُ تَكُن فَتَنَةٌ فِي الْأَرْضِ اللاتفال: "٧١، و ﴿ إِنَّا تَنْعَلُوهُ تَكُن فَتَنَةً فِي اللَّهُ وَتَنْرَخَعْنِي أَكُن بِنِ النَّحَدُ مِن الله المود: ١٤٧، وقد الله التون في اللام نطقًا ورسيًا.

الكلمة الثانية: «أم» مع «ما» فقد اتفقت المصاحف على وصلها، نحو: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَصِلْهَا، نحو:

و ﴿ أَمَّا يُسْفُرِكُونَ مِنْ إِللَّهِ النَّمِلَ ١٥٩]، و ﴿ أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ ﴾ [النمسل ١٨٤]، وليس منها "أما" الشرطية في نحو:

﴿ فَأَمَّا ٱلْمَيْتِيسُ فَأَوْ تَقْبَهِمْ مِنْ وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَأَوْ تَنْفِرْ مِنْ ﴾ [السفحي: ١٠،٩] فهسي

الكلمة الثالثة: "نِعِمَّ مع الماه فقد اتفقت المصاحف على وصلها في قول العالى الكلمة الثالثة: "نِعِمَّ مع الماه فقد اتفقت المصاحف على وصلها في قول العالى المنظم المنطقة المنطق

الكلمة الرابعة: الكأنَّا المُشددة مع الماء فقد اتفقت المصاحف على وصلها في جميع

<sup>(</sup>٩٨) إتحاف فضلاء البشر صد ٢٧٠ بتصرف.

\_\_\_\_\_ القرآن في نحو قوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا يَضَعَنَدُ فِي ٱلتَّنَمَآءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، و ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلشَّمَآءِ﴾ [الحج: ٣١].

الكلمة الخامسة: قأي، مع عما، فقد انفقت المصاحف على وصلها في نحو قوله تعالى: ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عَنْدُونَ عَلَيْ ﴾ [القصص: ٢٨] وهي شرطية وجوابها (فلا عدوان على).

الكلمة السادسة: المهما الفقد اتفقت المصاحف على وصلها في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مُهْمَا تَأْتِنَا بِمِ مِنْ مُالِمَةٍ ﴾ [الأعراف. ١٣٢ لـ وفيها للنحاة أقوال ثلاثة: الأول: أنها بسيطة غير مركبة واختاره ابن هشام.

الثاني: أنها مركبة من عمه الوما الشرطية.

الثالث: أنها مركبة من ما الشرطية وما الزائدةِ وأبدلت ألف الأولى هاء ١٩٩١.

الكلمة السابعة: الرُّبُّ، مع «ما» فقد اتفقت المصاحف على وصلها في قول تعالى: ﴿ رُبُهُمَا يَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [الحجر: ٢]ولا ثاني لها في القرآن.

الكلمة النامنة: "مِنْ الجَارة مع "مَنَ" الموصولة، فقد اتفقت المصاحف على وصلها حيث وقعيت في القيرآن، وذلك نحو: ﴿ وَمَنَ أَظُنَمُ مِمَّن مُنَعَ مَسَجِدَ آللهِ أَن يُذَكّرَ فِيهِا حيث وقعيت في القيرآن، وذلك نحو: ﴿ وَمَنْ أَظُنَمُ مِمَّن مُنَعَ مَسَجِدَ آللهِ أَن يُذَكّرَ فِيها آسَيُهُ ﴾ والبقرة: ١٢٤ ق و ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ قَنُولًا مِنْن دَعَا إِلَى أَللهِ وعَمِلَ صَلِحًا ﴾ افصلت: ٣٣ .

الكلمة التاسعة: "مِن" الجارة مع «ما» الاستفهامية المحذوفة الألف فقد اتفقت المصاحف على وصلها في قوله تعالى:

﴿ وَلَيْنَظُرُ ٱلْإِنْسَنُ مِمْ خُلِقَ مِنْ ﴾ [الطارق: ٥] وليس في القرآن غير هذا الموضع.
الكلمة العاشرة: "في مع عماه الاستفهامية المحذوفة الألف، فقد اتفقت المصاحف
على وصلها حيث وقعت في القرآن، نحو: ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ ۗ النساء: ٩٧ ال ونحو:
﴿ قِلْهِ مَا أَنتُ مِن ذِكْرُنهَا وَ ﴾ [النازعات: ٢٤] وليعلم أنه إذا جُرت «ما» الاستفهامية

الرفيم الت مِن و ترفها راي المارة ال

(۹۹)انظر: لطائف انبيان شرح مورد انظمآن ۲/ ۸۰. (۱۰۰)انظر: لطائف البيان شرح مورد الظمآن ۲/ ۷۹. الكلمة الحادية عشرة: اعن؟ مع الماه الاستفهامية المحذوفة الألف، فقد اتفقت المصاحف على وصلها وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى:

﴿ عُمَّ يُتُسَاءَ لُونَ إِنَّ ﴾ [النباد ١].

الكلمة الثانية عشرة: ﴿ وَيُ مِع اكأن ﴾ في قوله تعالى:

﴿ وَيَكَأْرِ إِنَّ اللَّهُ يَبِسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ ﴾ [القصص: آبة ١٨٢.

الكلمة الثالثة عشرة: "وَيُ" مع "كأنه" بزيادة الهاء عن الكلمة السابقة، وهي في نفس الآية السابقة من قوله تعالى: ﴿وَيَكَأَنُّهُ لاَ يُفْنِحُ أَنْكَثِرُونَ ﴿ اللَّهُ القصص: ١٨١. وحفص ممن يقف على النون في الكلمة الأولى وعلى الهاء في الكلمة الثانية، وهذا هو الأولى، والمختار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور، وأخذا بالقياس الصحيح كما قاله في النشر (١٠١١).

الكلمة الرابعة عشرة: "إلياس»، فقد اتفقت المصاحف على وصلها حيث وقعت نحو قوله تعالى: ﴿ وَرَحَوِينَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِنْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ الأنعام؛ الأنعام؛ و﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ رَقِينَ ﴾ الأنعام؛ ه١٨٥، و ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ رَقِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٣].

الكلمة الخامسة عشرة: البنؤم من قول تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَوْمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرُأْسِيّ ﴾ [طه: ٩٤] فقد اتفقت المصاحف على وصلها وجعلها كلمة واحدة، والأصل فيها أنها ثلاث كلمات اليا، «ابن»، «أم» فحدفت ألف ينا وكذا ألف همزة الوصل ووصلتا بأم وصورت همزتها على الواو فصارت كلمة واحدة وعلى هذا لا يجوز الوقف إلا على نهايتها.

الكلمة السادسة عشرة: "يوم" مع "إذا فقد اتفقت المصاحف على وصلها حيث وقعت نحو قوله تعالى: ﴿وَجُودٌ يَوْمَهِـ إِنَّاضِرَةُ رَبِيَّ ﴾ [القيامة: ٢٢]، وقوله:

﴿ وَجُوهُ يُومَيِدٍ خَدَشِعَهُ مِنَ ﴾ [الغاشية: ١]، وقوله: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَيِدٍ نَاعِمَهُ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَيِدٍ نَاعِمَهُ ﴿ وَ الغاشية: ١٨ فهي كلمة واحدة لا يجوز الوقف إلا على نهايتها.

<sup>(</sup>١٠١) إنحاف فضلاء البشر صدة ١٠.

الكلمة السابعة عشرة: الحين؟ مع اإذَّ في قوله تعالى:

الكلمة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: "كالوهم"، و «وزنوهم» في قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ عَنَى ﴾ [الطنفين: ١٦]، ومُ يوجد سواهما في القرآن، وقد كتبت الكلمتان في جميع المصاحف موصولتين حكيًا بدليل حذف الأليف بعد واو الجهاعة فيهها فدل ذلك على أن الواو غير منفصلة فتكون سوصولة، وقد اختلف في كون ضمير اهم المرفوعًا منفصلًا أم منصوبًا متصلًا، والصحيح أنه منصوب لانصاله رسيًا بدليل حذف الألف إذ لو كان ضمير رفع لفصل بالألف الألف فوله تعالى:

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ مِنَ ﴾ [الشورى: ٣٧]، وهو مخالف لما ذكر لأن الغيضبوا» كلمة، واهم الضمير فصل مرفوع على الابتداء، وجملة البغفرون الخبره بدليل تبوت الألف بعد الواو، ومن أجل هذا يصح الوقف عليها عند الضرورة أو الاختبار، ولكن لا يصح الابتداء بقوله: ﴿ مُنْمُ يَغْفِرُون : ﴿ كَا فِيه مِن الفصل بِينَ الشرط وجوابه، بل يتعين الابتداء بقوله: ﴿ وَإِذَا ﴾ .

الكلمة العشرون: «ال» التعريفية مطلقًا اتفقت المصاحف كلها على وصلها بما بعدها فكأنها لكثرة دورانها نزلت منزلة الجزء من مدخولها فوصلت (١٠٣) نحو قوله تعالى: ﴿ الشَّسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَبَانِ إِنْ ﴾ [الرحن: ٥].

الكلمة الحادية والعشرون: «ها» التي تعرف بهاء التنبيه في قوله تعالى:

﴿ هَنَا أَنتُمْ هَنَوُلاً عِ ﴾ [آل عمران: ٢٦] وغيرها، فاهاء فيهما دالة على التنبيه وقلد اتفقت المصاحف على وصلها بها بعدها ولا يجوز الوقف عليها مطلقًا لأنها لشدة امتزاجها بها بعدها صارت كأنها كلمة واحدة، ولا يجوز الوقف على بعض الكلمة.

الكلمة الثانية والعشرون: ايا، التي للنداء وهي كثيرة في القرآن نحو:

<sup>(</sup>١٠٢) انظر: نهاية القول المقيد في علم التجويد صد٢٠٠.

<sup>(</sup>١٠٣)انظر: إنحاف فضلاء البشر صـ١٠٧.

" ( إِنَّمْ رَبُمُ اَقَنْتِي لِرَبِّكِ ﴾ [آل عمر ان: ٤٢] ، و ﴿ إِنَّا أَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوَاْ إِلَى اللّهِ ﴾ [التحريم: ٨] فقد اتفقت المصاحف على وصلها لأنها لما تحذف أنفها بقيت على حبرف واحد فاتصلت (١٠٠٠).

### النوع الثالث:

وهو خاص بالكلمات التي وقعت فيها اختلاف بين المصاحف، وقد جاء على ضربين، أحدهما: غير متعدد المواضع، والآخر: متعدد المواضع، وإليك بيانها:

الضرب الأول: وقد جاء في كلمة واحدة في موضع واحد ليس له شان في القرآن، وهي: "لات» مع "حين" في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحينَ مَنَاصِ اللهِ وَلَى اللهِ المعلمة فيها المصاحف فرسمت في بعضها بقطع التاء عن كلمة "حين" ورسست في البعض الآخر بالوصل، والصحيح قطعها عنها، وأن "لات الكلمة مستقلة و "حين" كلمة أخرى، وعليه فتكون الا الله نافية دخلت عليها تاء التأثيث كما دخلت على "رب" و "شم" فيقال: "ربت، و "ثمت الفتكون التاء متصلة بلا حكم "" وعلى هذا يصح الوقف عليها على التاء عند الاضطرار أو في مقام التعليم أو الاختبار، ولكن لا يصح الوقف عليها اختيارًا والبدء بكلمة "حين"، بل يجب الابتداء بكلمة "ولات".

وقيل: إن التاء موصولة بكلمة احين، وترسم هكذا: الولا تحين، وهـ وغـير مشهور، ولا شك أن شهرة الفصل صحيحة اعتبارًا بـ عليه أكثر المصاحف وهـ و المعمول به (١٠٦).

الضرب الثاني: وهو متعدد المواضع، وينحصر في سبع عشرة كلمة جاءت على ثلاث صور:

الصورة الأولى: جماءت في كلمة واحدة وقعت في أربعة مواضع، وهمي «أن» مفتوحة الهمزة المخففة النون مع «لو» وهي على قسمين:

<sup>(</sup>١٠٤) انظر: مهاية القول المقيد في علم التجويد صـ٢٠٠.

<sup>(</sup>١٠٥) انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد صـ١٩٨ - ١٩٩ بتصرف.

<sup>(</sup>١٠٦) انظر: هامش لطائف البيان شرح مورد الظمآن ٢/ ٧٢.

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في ثلاثة مواضع:

١ - في قوله تعالى : ﴿ أَن تُو لَتُمَّاءُ أَصَبْنَتُهُم بِنْ نُوبِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٠٠].

٢- في قوله تعالى: ﴿ أَن تُوْ يَشْنَاءُ أَنَّهُ لَهُدَى آنَاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

٣- فِي قوله تعالى: ﴿ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ﴾ [سيأ: ١٤].

القسم الثاني: اختلفت المصاحف في قطعه ووصله وذلك في الموضع الرابع وهمو قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّوِ اَسْتَقَسُواْ عَلَى اَنظَرِيقَهِ ﴾ [الجن: ١٦] ولقد ذكرت أكثر كتب التجويد أن العمل في هذا الموضع على القطع، ولكن بنظرة فاحصة إلى أغلب المصاحف التي بين أيدينا ومنها مصحف الأزهر، ومصحف المدينة النبوية وجد أن العمل على الوصل، وهذا هو ما اختاره أبو داود سليان بن نجاح في التنزيل.

الصورة الثانية: جاءت في سبع كلمات متعددة المواضع (١٠٧)، وفيها يلي بيانها بالتفصيل:

الكلمة الأولى: «إن» مكسورة الهمزة مخففة النون مع «ما» وجاءت على قسمين: القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في موضع واحد هو قول، تعالى: ﴿ وَإِن ثَا نُرِيْنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ [الرعد: ٤٠].

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله وذلك فيها عندا الموضع السابق، نحم قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تُخَافَر نَ بِن قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تُخَافُر نَ بِن قَوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تُخَافُر نَ بِن قَوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تُخَافُر نَ بِن قَوْمٍ خِيمانَةُ ﴾ [الأنفال: ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِينًا ثُرِينًا ثَرُينًا مِن البَّهُ إِمَانَ نُرِينًا ثُرِينًا ثُرِينًا مِنَ البَّهُ إِمْرِيم، ٢٦]، وغير ذلك كثير.

الكلمة الثانية: "عن" مع قماً الموصولة وجاءت على قسمين:

القسم الأول: اتفقت الصاحف على قطعه وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَنْوَا عَنْ مَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٦٦] -

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله وذلك فيها عدا الموضع السابق، لحمو (١٠٧) هذه الصورة مختلفة عن الأولى حيث إن كل كلمة من السبع بعضها متفق على قطعه والبعض الأخر متفق على وصله. قوله تعالى: ﴿ وَإِن لِنَّمْ يَنْتُهُواْ عَمَّا يَغُولُونَ ﴾ [المائدة: ٢٧] ، وقوله تعالى: ﴿ سُبِّحَنَ أَلَهِ وَتَعَمَّلُنَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [المقصص: ٢٨] ، وقوله تعالى: ﴿ سُبِّحَنْ رَبِكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يُصِفُّونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠] .

الكلمة الثالثة: «يوم» مع الهم» وهي على قسمين:

القسم الأول: أن يكون الهم ضمير منفصل في محل رفع، وقد اتفقت المصاحف على قطعه، أي: قطع اليوم، عن الهم، وذلك في موضعين:

الأول: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ يَكْرِزُونَ ﴾ [غافر: ١٦]، الثاني: قوله تعالى:

﴿ يَهُوْمَ هُمْ عَلَى آلنَّارِ يُفْتَنُّونَ ﴿ الذاريات ١٦٠]، وإنها فصلت "يوم" عن "هـم" في الموضعين السابقين لأن يوم ليس بمضاف إلى الضمير وإنها هو مضاف إلى الجملة يعني يوم فتنتهم، ويوم بروزهم؛ فالضمير في موضع رفع على الابتداء وما بعده الخبر (١٠٨٠).

القسم الثاني: أن يكون اهم ضمير متصل في محل جر وقد اتفقت المصاحف على وصله، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خَنَى بُلْنَدُوا نَوْمَهُمُ آنَدِى يُوعَدُونَ الفقت المصاحف على وصله، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خَنَى بُلْنَدُوا نَوْمَهُمُ آنَدِى فِيهِ يُصَعَدُونَ اللهِ اللاحرف: ١٨٩، والمعارج [٤٦]، وقوله تعالى: ﴿خَنَى بُلَنَدُوا بَوْمَهُمُ آنَدِى فِيهِ يُصَعَدُونَ اللهِ اللهِ الطور: ١٤٥، وإنها وصل اليوم الله اليوم فيها تقدم الأن اهم ضمير متصل مضاف إلى اليوم فأصبحا كالكلمة الواحدة.

آما إذا كان «يومهم» مكسور الميم والهاء كما في قوله تعمالي: ﴿ فَوَيْلُ لِنَادِينَ كُفُرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِللَّهُ رِياتَ اللَّهُ وَهُو مُوصُولَ أَيْضًا بِاتَّفَاقَ الْمُصَاحِفَ.

الكلمة الرابعة: "كي" مع الا" النافية وهي على قسمين:

النسم الأول: اتفقت المصاحف على قطع اكي؟ عن «لا» في ثلاثة سواضع: الأول قوله تعالى: ﴿ لِكُنَّى لَا يَعْلَمُ بِنَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ النحل: ٧٠]، والثاني: قوله تعالى:

﴿ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ خَرَجٌ ﴾ [الأحزاب: ١٣٧، والثالث: قوله تعالى: ﴿ كُنَّ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِينَاءِ مِنكُمْ ﴾ [اخشر: ٧]،

<sup>(</sup>١٠٨) الظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد صد ١٩٧ بتصرف.

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله وذلك في أربعة مواضع:
الأول: قوله تعالى: ﴿ لِنَصَيْلًا تَحْزَنُواْ عَنَى مَا فَاتْحَمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣].
الثاني: قوله تعالى: ﴿ لِحَيْلًا يَعْمَ مِنْ يَعْدِ عِلْمِ شَيْكً ﴾ [الخج: ٥].
الثالث: قوله تعالى: ﴿ لِحَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ [الأحزاب: ٥].
الزابع: قوله تعالى: ﴿ لِحَيْلًا تَأْمَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الخديد: ٢٣].

الرابع: قوله تعالى. «وتحيار عاشو على ما فالحمم» والخديد: ٢٠٠]. الكلمة الخامسة: "أم" مع "من" الاستفهامية وهي على قمسين: القسم الأول:

اتفقت المصاحف على قطع «أم» عن "من" في أربعة مواضع:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ أَمْ مِّن بُكُونُ عَلَيْهِمْ وَحَيِلًا ﴿ ٢٠٩ ﴾ [النساء: ١٠٩].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ أَم مُنْ أَسَّسَ يُنْيَنَدُ ﴾ [التربة: ١٠٩].

الموضع الثالث: ﴿ أَهُمْمُ أَشَدُ خَلَقًا أَمْ مَنْ خَلَقًا ﴾ [الصافات: ١١]

الموضع الرابع: ﴿ أَمْ مَن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمُ ٱلْقِبَامَةُ ﴾ [فصلت: ٤٠].

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله، وذلك في غير المواضع الأربعة السابقة،

نَاحُو قُولُهُ تُعَالَى: ﴿ أَمُّنَ لَا يَهِدِّينَ ﴾ [يونس: ٢٥] وقوله تعالى:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلمُطلطَرُ إِذَا دُعَادُ ﴾ [النمل: ٦٢] وقوله تعالى:

﴿ أُمِّنْ عَادًا ٱلَّذِي هُمْ جُندٌ لَّكُمْ ﴾ [اللك: ٢٠] وغير ذلك كثير،

الكلمة السادسة: الام الجرا مع مجرورها، وهي على قمسين:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطع اللام عن مجرورها في أربعة مواضع:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ هَنْ وَالْمَالِ مَا وَالْآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾ [النساء: ٧٨]

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلْكِتَنبِ ﴾ [الكهف: ٢٠]

الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿ مَالِ هَـٰذَا أَنْرُسُولُ ﴾ [الفرقان: ٧]

الموضع الرابع: قول تعالى: ﴿ فَمَالِ أَلْدِينَ كَفَرُواْ قِبَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ المعارج: ٣٦]. وحينتذ يجوز الوقف على ما أو على اللام في حالة الاضطرار أو في مقام الاختبار كما أرشد صاحب لآني البيان بقوله:

..... وقطيع مسال في النسسا

وسبأل والفرقان والكهيف رسا

ووقفه بسما أو السلام اعلما

ولكن لا يجوز الابتداء باللام ولا بها بعد اللام في هذه المواضع بل يتعين الابتداء بها (١٠٠٠). القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله وذلك في غير المواضع الأربعة السابقة، نحو قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَكُمُونَ مِينَ ﴾ (الصافات: ١٥٤)، وقوله تعالى:

﴿ مَا لِلظُّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [غانر: ١٨ ]، وقوله تعالى:

عَلَوْمُمَا لِأَحَادٍ عِندُهُ، مِن لِعَمَةٍ تَجْزَعَتَ ﴿ } [الليل: ١٩].

الكلمة السابعة: "إن" المكسورة الهمزة المخففة النون مع "لم" وهي على قسمين: القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصل "إن" بـ "لم" في موضع واحد فقط، هـو قوله تعالى: "﴿فَإِلَـٰ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ﴾ [هود: ١٤].

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على قطع "إن" عن "لم" في غير الموضع السابق حيث جاء في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالى: ﴿قَإِن ثُمْ تَفْعَدُوا وَلَن تَفْعَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٤] وقوله تعالى: ﴿قَإِن ثُمْ يَنْفَعُدُوا وَلَن تَفْعَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٤] وقوله تعالى: ﴿قَالِمُ يَعْدُولُونَ كُمْ يَعْدُولُونَ كُمْ يَعْدُولُونَ كُمْ يَعْوَلُونَ كُمْ يَعْدُولُونَ كُمْ اللاعدة: ٣٧] وقوله تعالى: ﴿ لَهِ يَرْحَمُنُنَا رَبُنَنا ﴾ [الأعراف: ١٤٩] وقوله تعالى:

﴿ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَا ذَا أَنَّكُ لِيتِ أَمَانًا إِنَّ ﴾ [الكهف: ٦]، وكل ما شابه ذلك.

الصورة الثالثة: وقد جاءت في تسع كلمات متعددة المواضع أيضًا، وهذه الصورة تختلف عن الصورتين السابقتين حيث إن كل كلمة عن الكلمات التسع تأتي على ثلاثة أقسام، أحدها متفق على قطعه والآخر متفق على وصله والثالث مختلف فيه بين المصاحف، وفيها يلي بيان ذلك بالتفصيل:

الكلمة الأولى: ﴿إِنَّ مكسورة اهْمَزَة مشددة النون مع قماه الموصولة، وهي على

<sup>(</sup>١٠٩)الظر: إتحاف فضلاء البشر صد١٠٦ بتصرف.

وُرِثْةِ أَقْسَامٍ:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطع قانه عن قماة في موضع واحد هو قول م تعالى: ﴿ إِنَّ مَا تُوعِندُونِ لَا يَهِ إِلاَنعَامِ: ١٣٤٤.

القسم الثناني: اختلفت فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوعًا ورسم في بعضها موصولاً، وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿ إِنَمَا عِندُ أَنَّهُ هُوْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النحل: ١٩٥] والوصل فيه أشهر وأقوى (١١٠) وهو الذي عليه العمل.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله وهو فيها عدا الموضعين المذكورين في القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله وهو فيها عدا الموضعين المذكورين في القسمين السابقين نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا آلَةُ إِلَٰهُ وَاحِدُهُ ﴾ [النساء: ١٧١]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْمَةُ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا تُوعَادُونَ لَصَادِقَ لِنَهِ ﴾ [الناريات: ٥] وغير ذلك كثير.

الكُلمة الثانية: "من" الجارة مع "ماه الموصولة وهي على تلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطع «من اعن «ما» في موضع واحد هو قولـه العالى: ﴿فَمِن مَّا مُلَكُتُ أَيْمُنَذُكُم مِن فَقَيْسِتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَدِتُ﴾ [النساء: ٢٥].

القسم الثاني: اختلف فيه المصاحف فرسم في بعيضها مقطوعًا ورسم في بعيضها موصولاً وذلك في موضعين:

الأول: قوله تعالى: ﴿ مَل لَكُم مِن مَّا مَلَكُتْ أَبَسَنُكُم ﴾ السروم: ٢٨ والشاني: قول العالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِن مَّا رَزَقْتَنَكُم ﴾ [الشانقون: ١٠] والعمل فيهما على القطع (١١١)، وإلى ذلك يشهر صاحب لآلي البيان بقوله:

وفي النسساً من «منا» بقطعيه وصنف

وفي المنسافقين والمسروم اختلسف

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله وذلك فيها علاا المواضع الثلاثة الذكورة في القسمين السابقين نحو قوله تعالى: ﴿وَعِمَّا رَزْقَنَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالبِعْرَةُ: ٣٠ إِ

<sup>(</sup>١١٠) انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد صـ ١٩٤.

<sup>(</sup>١١١) انظر: هامش لطائف البيان بشرح مورد الظمآن ٢/ ٦٩.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّبِ ثِشَا نَرُ أَنَّنَا عَلَىٰ عَبِّدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣]، وقول، تعالى الله وقول، تعال

تنبيه: اتفقت المصاحف على قطع "من" الجارة الداخلة على الاسم الظاهر المذي وقعب فيه «ما» جزءًا منه نحو قوله تعالى: ﴿مِن مَالِ وَبَنِينَ فِي ﴾ [انؤمنون: ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿مِن مَالِ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

الكلمة الثالثة: «كل» مع قماة وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطع «كل» عن «ما» في موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿ وَمَالَـٰكُم مِن صُلِّلِ مَا سَأَلْتُسُودُ ﴾ [إبراهيم: ٣٤]،

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف فرسم في بعيضها بالقطع ورسيم في بعيضها بالوصل، وذلك في أربعة مواضع:

الأول: قوله تعالى: ﴿ كُنَّ مَا رُدُوا إِلَى ٱلْفِئْنَةَ أَرْكَمُواْ فِيهَا ﴾ [النساء: 14]. وقد تعالى: هو له تعالى: ﴿ كُنَّ مَا رُدُوا إِلَى ٱلْفِئْنَةَ أَرْكَمُواْ فِيهَا ﴾ [النساء: 14].

الثاني: قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا دَخَلْتُ أَنْكُ لَعَلَتُ أَخُتُهُ ۖ اللَّاعِرَافِ: ١٣٨. الثالث: قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَا جَلَّهُ أَمْكَ رَسُولُهَ ﴾ النوسون: ١٤٤.

الرابع: قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ [المنك: ٨].

ولكن العمل على القطع في موضعي النساء والمؤمنون، وعلى الوصل في موضعي ا الأعراف والملك (١٦٣)،

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله وذلك في غير المواضع الخمسة المذكورة في القسمين السابقين وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ أَفَكُنُهَا جَآءَ كُمْ رَسُولُ ﴾ المذكورة في القسمين السابقين وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ أَفَكُنُهَا جَآءَ كُمْ رَسُولُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥، وقوله وقوله تعالى: ﴿ كُلُهَا دَخُلُ عَلَيْهَا رَحَوِينًا ٱلْمِحْرَابِ ﴾ [آل عمران: ٢٧١، وقوله تعالى: ﴿ كُلُهَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا آللَهُ ﴾ (المائدة: ٢٤)، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١١٢) انظر: لطائف البيان شرح مورد الظمآن ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>١١٣) انظر: هامش لطائف البيان بشرح مورد الظماَّذ ٢/ ٧٤.

الكلمة الرابعة: «في» مع «ما؟ الموصولة، وهذه الكلمة اختلف فيها العلماء على للمسة مذاهب:

المذهب الأول: وهو للإمام ابن الجزري وهي فيه على قسمين:

القسم الأول: القطع بلا خلاف في المواضع الأحد عشر الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿ فِي مَا فَعَلِّ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

٢، ٣- قوله تعالى: ﴿ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ بالمائدة [٤٨]، والأنعام [١٦٥].

٤- قوله تعالى: ﴿ فِي مَا أُوْسِيُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

٥٠٠ ﴿ فِي مَا أَشْتُمُ لِمُنْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٢٠٠٦].

٦ - وَفِي مَمَا أَفَكَ شُمْرُ﴾ [النور: ١٤].

٧- ﴿ فِي مَا هَلَهُمَا ۗ ءَامِنِينَ ﴿ إِلَيْهِ مِنْ الشَّعْرَاءَ: ١٤٦].

٨- ﴿ فِي مَا رَزَقَنَحَكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨].

٩ - ﴿ فِي مَا هُمَّ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ كُهُ [الزمر: ٣].

١٠ - الله في مَا كَالُواْ فِيهِ خَتَلِكُونَ يِنَ ﴾ [الزمر: ٤٦].

١١ - ﴿ فِي مَا لَا تُعْلَمُونَ رَيِّ ﴾ [الواقعة ٢٦].

النسم الثاني: الوصل بلا خلاف وذلك في عدا هذه المواضع الأحد عشر نحو قول تعالى: ﴿فِيمَا فَعَلَنَ﴾ قول تعالى: ﴿فِيمَا فَعَلَنَ﴾ والبقرة: ١١٢ ، وقول تعالى: ﴿فِيمَا فَعَلَنَ ﴾ البقرة: ٢٢٤ . وقول تعالى: ﴿فِيمَا فَعَلَنَ ﴾ وكل البقرة: ٢٢٤ . وقوله تعالى: ﴿فَيمَا فَعَلَنَ عَلَيْهُ عَذَاتُ عَظِيمٌ وَ ﴾ الانفسال: ٢٨] ، وكل ما شابه ذلك، وهذا المذهب هو الذي عليه العمل (١١٤) ، ويؤخذ من كلام الإمام ابن الجزري في المقدمة الجزرية حيث قال:

......في مــــــــا اقطعــــــــــا

أوحسي أفسضتم اشستهت يبلسو معسا

ئساني فعلسن وقعست روم كسلا

تنزيمل شمعراء وغمير ذي صلا

<sup>(</sup>۱۱۱) المغر: هامش لطائف البيان شرح مورد الظمآن ۲/ ۷۵.

المذهب الثاني: وهو للإمام أبن الجزري أيضًا حيث استثنى العشرة مواضيع على المنتفى العشرة مواضيع على موضع الشعراء وذكر فيها الخلاف وصرح به في النشر، ثم قال: والأكثرون على فصلها، وما عدا الأحد عشر موضعًا فموصول اتفاقًا كالمذهب السابق.

المذهب الثالث: وهو للإمام أبي داود سليمان بن نجاح وهي عنده على ثلاثة الله القسم الأول: القطع بلا خلاف في موضعي الأنبياء والشعراء.

القسم الثاني: القطع بالخلاف في التسعة الباقية.

القسم الثالث: الوصل بلا خلاف فيها عدا الأحد عشر سوضعًا.

المذهب الرابع: وهو للإمام أبي عمرو الداني وهي عنده على قسمين: القسم الأول: القطع بالخلاف في الأحد عشر موضعًا.

القسم الثاني: الوصل بلا خلاف فيها عدا ذلك.

المذهب الخامس: وهو للإمام الشاطبي وهي عنده على قسمين: القسم الأول: القطع بلا خلاف في موضع الشعراء.

القسم الثاني: الوصل بلا خلاف فيها عداد. معادد المعادد الوصل بلا خلاف فيها عداد.

وقد أشار صاحب مورد الظمآن إلى بعض هذه الخلافات فقال:

وخلف مقنسع بكسل مسستطر

وخليف تنزيسل بغسير السشعرا

والأنبيا واقطعها إذ كشرا

الكلمة الخامسة: «أنَّ المفتوحة الهمزة المشددة النون مع «ما» الموصولة، وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف عنى قطع «أن» عن «ما» في موضعين هما: الأول: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ مَا يَسْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٢٢]. والثاني: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ مَا يَسْعُونَ مِن دُونِهِ - أَنْبِطِلُ ﴾ [القهان: ٣٠]. القسم الثاني: اختلفت المصاحف فيه فرسم في بعضها موصولاً، وفي بعضها منظوعًا وذلك في موضع واحدهو قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَنِمْتُم مِن شَيْءٍ﴾ منظوعًا وذلك في موضع واحدهو قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَنِمْتُم مِن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ١٤١، والأرجح فيه الوصل (١١٥)، وهو الذي عليه العمل.

ور الله و المائدة المَّامُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا أَنْبَعَ أَلْمُونُ فَيْ الله و قوله تعالى المُؤْنَانِ تُولَيْنَا مَا الله و قوله تعالى المُؤْنَانِ تُولِينَا مَا لَيْنَعُ النَّهُ وَالله وَلَكَ. ﴿ وَلَا مَا شَابِه وَلَكَ. الكلمة السادسة :

«أن» مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع «لا» النافية وهي على ثلاثة أقسام: القسم الأول:

الأول: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لاَ أَتُولَ عَلَى آلُهِ إِلاَ أَلْحَتُّ ﴿ الْأَعِرَافَ: ١٠٥]. الثاني: ﴿ أَن لاَ أَنْ عَلَى آلَهُ إِلاَ أَلْحَتُّ ﴾ [الأعراف: ١٠٥]. الثاني: ﴿ أَن لاَ يَقُولُوا عَلَى آللُهِ إِلَّا أَلْحَتُّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

الثالث: قوله سبحانه: ﴿ وَقَانَا إِلَكَ إِلَّا مُلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

﴿ أَلَمْ أَعْهَادُ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ءَادَمُ أَلَى لاَ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطُنَنَ ﴾ ليس: ٦٠]. الثامن: قوله عز وجل:

﴿ وَأَن لاَ تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَيْ ءَاتِيكُم بِسُلَطَنَنِ مُبِينِ عَنَ ﴾ [الدخان: ١٩]. التاسع: قوله تعالى:

<sup>(</sup>١١٥) انظر: لطائف البيان شرح مورد الظمآن ٢/ ٧١.

﴿ يُبَايِعُنَكَ عَنَىٰ أَن لَا يُشْرِكُ لِي بِأَشِّهِ شَيْتُ اللَّهِ لِالمتحنة: ١٧].

العاشر: قوله جل وعلا:

﴿ إِنْ لاَ يُدَخِّنَنَّهَا ٱلَّيْوَمَ عَلَيْكُم بَسْكِينٌ رَبِّي ﴾ [القلم: ٢٤].

القسم الشاني: اختلف قيه المصاحف فرسم في أكثر ها مقطوعًا وفي بعضها موصولًا وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى:

﴿ فَنَادُكِ فِي ٱلظُّلُمَةِ أَن لاَّ إِنَّ إِنَّا أَنْ سُبْحَنَكَ ﴾ [الأنبياء: ١٨٧، والمختار فيه القطع وعليه العمل(١١٢١).

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله وذلك في غير المواضع الأحد عشراً المذكورة في القسمين السابقين، تحو قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَالَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَيَشِيرٌ مِنْ ﴾ [هنود: ٢]، وقولته سنبحانه: ﴿أَفَلَا يَبَرُونَ الَّا يَبْرُجِعُ إِلَيْهِمْ تَنْوَلَا ﴾ [طنه: ٨٩]، وقولته سيبحانه: ﴿إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَبْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [فصلت: ١٤]، وقوله عز وجل: ﴿ وَمَا نَكُمْ أَلَّا تُنفَقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٠]، وغير ذلك كثير في القرآن.

الكلمة السابعة: «أن» مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع «لن» وهي على ثلاث أقسام: القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصل «أن• بـ «لن» وذلك في موضعين: الأول: قوله تعالى: ﴿ أَنِّن لَّجْعَلَ لَكُم تُنْزِعِدًا . ﴿ ﴾ [الكهف: ١٨].

الثاني: ﴿ أَنِّن نَّجْمَعَ عِطَامَهُ ﴿ إِلَّهِ القِيامَةُ: ٣].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوعًا، ورسم في بعيضها موصولا وذلك في موضع واحد هم قول، تعالى: ﴿عَلِمُ أَن لَّن تُحْصُوهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، ولكن المشهور فيه القطع وعليه العمل (١١٧).

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في غير المواضع الثلاثة المذكورة في القسمين السابقين، نحو قوله تعالى: ﴿أَنْ نَنْ يَنْقَلِبُ ٱلرَّسُولَ﴾ [الفنح: ١٢]، وقوله سبحانه: ﴿ زَعْمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا ﴾ [التغابن: ٧]، وقوله سبحانه:

<sup>(</sup>۱۱۸) انظر: هامش لطائف البيان شرح مورد الظمآن ۲/ ۲۸. (۱۱۷) انظر: لطائف البيان شرح مورد الظمآن ۲/ ۷۹.

﴿ أَن لَن يُقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدُ إِنْ ﴾ [البلد: ٥]، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم. الكلمة الثامنة: "بئس؟ مع الما» وهي على أقسام ثلاثة:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصل "بئس" بـ "ما" وذلك في موضع واحـــد هو قوله تعالى: ﴿ بِنْسَــَمَا اَشْتَرَوْاْ بِهِمَا أَنفُسُهُمْ ﴾ [البقرة: ٩٠].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوعًا ورسم في بعضها موصولاً وذلك في موضعين:

الأول: قوله تعالى: ﴿ بِنُسَمَّا يَا أَمُرُكُم بِهِ . إِيمَانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٩٣].

الثاني: قوله تعالى:

﴿ يُنْسِمًا خَلَفْتُسُونِي مِنْ يَعْدِينَ ﴾ (الأعراف: ١٥٠)، والعمل فيهما على الوصل.
لقد ذكر الإمام ابن الجزري الوصل باتفاق في موضع الإعبراف، ولكن صاحب
مورد الظمآن أثبت فيه الخلاف عن أبي داود سليمان بن نجاح حيث قال:

فسصل وقسل بالوصسل بشسها اشهتروا

وعسن أبي عمسرو في الأعسراف رووا

وخلقمه لابسن تجساح رسما

وعسمتهما كمسذلك في قسمل بنسمها

فإثبت الوصل قولا واحدًا فيها جاور «اشتروا»، وأثبت الخلاف فيها وقع بعد «قال أو «قل» بالأعراف والبقرة (١١٨).

> كما أشار صاحب لآلي البيان إلى ذلك بقوله: وبئــسما اشـــتروا فــصل والخلــف في

خلفتمسوني مسبع يساأمركم قفسي

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على قطعه، وذلك في سنة مواضع: أحدها: قرن بالفاء، وهو قوله تعالى: ﴿فَيِشْلَ مَا يَـنْشُرُونِ ﴿ إِلَّا عَمِرانَ: ١٨٧}.

<sup>(</sup>١١٨) انظر: لطائف البيان شرح مورد الظمآن ٢/ ٧٧.

والخمسة الباقية قرنت باللام: أوهَا قوله تعالى:

﴿ وَلَبِنْ مَنْ مَا شَنْرُوْا بِهِ الْعُسِيمَ ﴾ [البقرة: ١٠٠]، والأربعة الباقية جميعًا بسورة المائلة وهي: قوله سبحاله:

﴿ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَنُونَ ﴿ إِنَّالِلَةَ ٢٦ ]، وقولُه عز وجل: ﴿ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ [المائلة: ٦٣]، وقوله تعالى:

﴿ لَكِنْنَ مَا كَانُواْ يَغْطُونِ لَ إِنَّا لِللَّهُ ١٧٩، وقولُه تَعَالَى:

﴿ لَبِنْسَ مَا قَلْمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ [المائدة: ١٨٠].

الكلمة التاسعة: ﴿ أَينِ \* مع قما \* وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصل البنا بـ «ما» وذلك في موضعين:

الأول: قوله تعالى: ﴿ قَالِينَ اللَّهِ مَا أَيْهِ اللَّهِ لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ لَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَال

الثاني: قوله سبحاله: ﴿ أَنْسَا بُرِجَهِ \* لا بأت بِحَيْرٍ ﴾ [التحل: ٢٧٦].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف فرمهم في بعضها مقطوعًا ورسم في بعضها موصولاً وذلك في ثلاثة مواضع:

الأول: قوله تعالى: ﴿ إِنْنَشَا مَكُونُوا يُنْذِرَكَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [النساء: ١٧٨].

الثاني: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْسُ مَا كُنتُمْ تَغَبُّدُونَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٩٣].

الثالث: ﴿ مُلْكُونِينِ ۗ أَيْنَمُا تُقِفُوا أُخِذُوا وَقَنْتُهِ أَ تَقْبِيلًا لِينَ ﴾ [الأحراب: ٦١].

والعمل عبلي الوصل في موضعي النساء والأحزاب، وعبلي القطع في موضع الشعراء (١١٩).

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في غير المواضع الخمسة المذكورة في القسمين السابقين نحو قوله تعالى:

﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمْ اللّهُ حَمِيعًا ﴾ [البقرة ١٤٨ ] وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَـدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لِالآعرِافِ: ٣٧ ] وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحليد: ٤ ]، وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱۱۹) انظر: هامش لطائف البيان شرح مورد الظمآن ۲۲ ۷۷٪

#### المطلب السادس

#### قاعدة ما فيه قراءتان

تتكون قاعدة ما فيه قراءتان من ثلاثة أفرع:

النوع الأول: ما فيه قراءتان ورسم على أحدها اختصارًا، مثل:

﴿ ٱلْعَبْرِ اللَّهُ } [الفاقعة: ٦] ، فقد قرئ بالصاد المرسومة، وقرئ بالسين وإن لم يرسم.

وربها يطرأ هنا سؤال يقال فيه: موافقة الرسم للقراءة شرط من شروط قبولها في التلاوة التعبدية، فكيف قبلت قراءة السين وهي مخالفة للرسم؟

والجواب عن ذلك: إما أن نقول: إن تواتر القراءة بالسين والإجماع على قبولها غلب هذا الشرط، فليس شرطًا في مثل هذه الحالة، أو نقول: إنها وإن خالفت الرسم فقد وافقت الأصل، وهو ما يقوم مقام الرسم، فإن الأصل في ﴿اَنْصَرْطُ﴾ السين، وهكذا كل ما نجله مخالفا للرسم مخالفة مغتفرة نجله موافقا الأصل أصيل كالإجماع على القبول أو تواتر القبول، وفي ترك رسمه الختصار وتقليل نعله المصاحف ما أمكن واتكال على أنه معروف مقبول ومن حذق الصحابة أن رسموا الصاد في مثل هذا ولم يرسموا السين مع أنها الأصل ولم يعكسوا، فإن قراءة الصاد توافق الرسم، وقراءة السين موافقة للرسم والأصل، وقراءة الصاد مخالفة للأصلين، فيكون قبولها محرجًا مع أنها متواترة مجمع على والأصل، وقراءة الصاد خالفة للأصلين، فيكون قبولها محرجًا مع أنها متواترة مجمع على قبولها، فرسمت دون السين من أجل ذلك.

والرسم العثماني لم يقصد به الصدعن قراءة متفق عليها لم يردها أحد، وإنها قصد به المنع مما خالفه واختلفوا فيه اختلافًا كبيرًا فمنعه بعضهم مثمًّا ثامًّا.

ومن أمثلة هذا النوع أيضًا رسم ﴿ حَي ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَيَخَيلُ مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَاهِ ﴾ [الأنفال: ٤٢] فقد قرئت بياء واحدة، وقرئت كذلك ﴿ حي ﴾ بياءين.

ومن ذلك أيضًا: ﴿ لِأَمْبُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ لِأَمْبُ لَكِ عُلَكُمَّا رَحِينًا ﴿ إِلَّهُ مِلْ اللَّهِ

فقد كتبت بالألف بعد اللام على قراءة الهمز، وقريء أيضًا بياء المضارعة (١٢٠). النوع الثاني: ما فيه قراءتان ورسم برسم واحد صالح هيا:

وهذا النوع كثير في القرآن الكريم، وربيا لا تخلو آية منه، ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ فَيَ القرآن الكريم، وربيا لا تخلو آية منه، ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ فَيَ القائمة: ٤] رسم بدون ألف وقد قرئت بها ﴿مالك﴾ هكذا، وبدونها ﴿ملك﴾ فالقراءة بدونها موافقة للرسم تحقيقًا، والقراءة بالألف موافقة للرسم تقديرًا، أي كأنها مقصودة للكاتب لكن حذفها اختصارًا كها يختصر كتابة لفظ الجلالة بدون ألف بعد اللام مع قصد إثبانها ووجوبه في النطق،

وهذا النوع يكاد يندرج تحت السابق لكن العلماء أفردوه.

ومن أمثلته أيضًا: ﴿عَقَدَتُ النساه: ٣٣ فقد رسمت بدون ألف وقرئت كذلك، كما قرئت ﴿عاقدتُ ﴾ بالألف ولم ترسم، ومن ذلك أيضًا: ﴿أَوْ لِنسَسُّمُ ﴾ النساء: ٤٣ إفقد رسمت بدون ألف بعد اللام وقرئت كذلك، كما قرئت: ﴿لامستم ﴾ بالألف ولم ترسم.

ومن ذلك أيضًا: ﴿ وَإِن تَنْوَا ﴾ (النساء: ١٣٥ ) رسمت بواو واحدة وقرئت بها ﴿ وَإِن للوَا ﴾ وقرئت بها ﴿ وَإِن للوا ﴾ وقرئت بواوين ﴿ وَإِن تلووا ﴾ على تقدير أن إلواو الثانية مقصودة في الكتابة ، نعني: قصد الكاتب أن يقرأ بها من يقرأ المكتوب لكن حذفت من الرسم الختصارًا كها الختصر رسم ﴿ داود ﴾ في علم الإملاء أيضًا.

النوع الثالث: ما فيه قراءتان ورد برسمين على حسب رسم كل منهما، وهذا النوع على قسمين: ما ورد برسمين على وجه التعيين، وما ورد برسمين على وجه الإبهام،

فأما ما ورد برسمين على وجه التعيين فنحو قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اَتُّعَدُ اللَّهُ وَلَدُا ﴾ [البقرة: ١١٦] كتب في المصحف الشامي بالأواو، وفي البقية بالواو وبها قبرئ، وكقوله تعالى: ﴿ وَوَصَيَّ ﴾ [البقرة: ١٣٢] كتبت في الإمام والمدني والشامي بألف بين واويان، وفي البقية بدونها وبها قرئ، وكذلك قوله تعالى:

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغَفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] رسم بالواو وقرئ بها في ثلاثة من المصاحف العثيانية: المُصحف المكي والمصحف الكوفي والمصحف البصري، وقرئ

<sup>(</sup>١٢٠)سمير الطالبين صـ ٩٥، ٩٦.

﴿سارعوا﴾ بدون واو قبل السين ورمسم كـذلك بـدونها في بقيـة المـصاحف العثمانيـة، وقوله تعالى:

﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [يسر: ٣٥] قرئ ﴿ وما عملت ﴾ بدون هاء ورسم بدونها في المصحف الكوفي، وقرئ: ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ ﴾ بالهاء وهي مرسومة في بقية المصاحف.

ولما كانت المشافهة هي العمدة في تعلم القرآن الكريم وتلقيه بالسند المتصل لا المصاحف لم يلزم قاريء الكوفة مثلا أن تطابق قراءته مصحف الكوفة حرفًا حرفًا، بل الشرط أن يكون كل حرف في قراءته موافقًا لبعض المصاحف العثمانية، ومن هنا نجد حفصا الكوفي يقرأ ﴿ وَمَا عَبِلْتُهُ ﴾ بالهاء دون أن نقول إنه مخالف للعثماني، لأنه وإن خالف الرسم العثماني لمصحف الكوفة فقد وافق المرسوم في بقية المصاحف العثمانية، وأما ما ورد برسمين على وجه الإبهام فمن أمثلته ما يلي:

(الرياح) كتبت في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بحدفها وعليه العمل إلا التي في أول الروم (١٢١١)فهالإثبات، وقرئ بها فيها سواه.

وأيضًا قولُه تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلْيُلَ سَكَنَا﴾ [الأنعام: ٩٦] قرأها هكذا الكوفيون كها رسست في بعض المصاحف، وقرأها غيرهم: ﴿وجاعل الليل سكنا﴾ ورسست كذلك بالألف في بعض المصاحف، ولم نعلم عين ما رسست فيه بألف ولا عين ما رسمت فيه بدونها، لكن ذلك لا يضر، فإن القراءة أو لا بالتلقي، وثانيًا لم تخرج أي منهها عن موافقة مصحف عثمان وظف (١٣٦).

# # **#** 

<sup>(</sup>۱۲۱) وهو قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ، اللَّهِ مَا أَنْ يُرْسِلُ أَنْزِيّاحَ مُنْشُرُ بِ ﴾ آية ٤٦. (۱۲۲) سمبر الطالبين صد ١٠٦.

### المبحث الثاني

#### موقف العلماء من ظواهر رسم المصحف

لقد كانت هذه القواعد والظواهر التي بدور عليها الرسم المصحفي محل نظر بعض العلياء المشتغلين بعلوم القرآن الكريم قديهًا وحديثًا نكي يكشفوا اللشام عنها، فمنهم من وفقه الله تعالى فتلمس من ورائها حكها ودقائق، ومنهم من جانبه المصواب فراح يعلل لها بعلل واهية، وفيها يلي ذكر اتجاهات العلها، في ذلك:

الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن بعض هذه الظواهر يرجع تفسيرها أو أصلها إلى علل لغوية، من هؤلاء الإمام القراء، فقد قال في كتابه: [معاني القرآن] عند قوله الله تعالى: ﴿فَلَا تَحْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي﴾ [البقرة: ١٥٠] قال: ﴿ثبتتَ فيها الياء ولم تثبت في غيرها وكل ذلك صواب، ثم علل لذلك قائلاً: ﴿إنها استجازوا حذف الياء؛ لأن كسرة النون قبلها تدل عليها، وليست تهيب العرب حذف الياء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسورًا، من ذلك قوله تعالى: ﴿رَبّي أَحْرَمْنِ فَيُ الفجر: ١٥]، و ﴿أَمْنَنِ فَيْ الفجر: ١١] وقوله تعالى: ﴿أَنْهُ مِنْ إِنَا التمل: ٢٦]، ومن غير النون ﴿المناد﴾ والله على وهو كثير يكتفى من الياء بكسرة ما قبلها، ومن الواو بنضمة ما قبلها مشل قوله تعالى: ﴿ العلق: ١٨]، و ﴿ وَهُ وَيَدُخُ الْإِنسَانُ ﴾ [الإسراء: ١١)، وما أشبهه.

ئم استطرد الإمام الفراء حديثه قائلاً: وقد تسقط العرب الواو وهي واو جماع اكتفاء بالضمة قبلها فقالوا في ضربوا: قد ضرب، وفي قالوا: قد قبال. قبال: وهمي في هوازن وعليا قيس، وأنشدني بعضهم:

إذا مسا شساء ضروا مسن أرادوا

ولايكألوا فيسم أحسد ضرارا

وتفعل ذلك في ياء التأنيث كقول عنترة: إن العصدو لهسم إليسك وسسيلة

# إن يأخمدوك تكحمل وتخمصب

وأيضًا من قبيل التعليل بعلل لغوية ما ذكره الخليل بن أحمد في كتابه [العين] حين علل لكتابة كلمة ﴿الحياة﴾ بالواو، وذلك حين قال: «ليعلم أن الواو بالياء»، وفي كلاميه هذا إشارة إني أن كلمة ﴿ الحياة ﴾ وشبهها كالصلاة والزكاة ومشكاة كتبت بالواو للدلالة على أصلها وهو الواو.

وقد عبر الإمام أبو عمرو الدان عن هذا الاتجاه بقوله: "وليس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح عليه السلف والشيم إلا وقد حاولوا به وجها من النصحة والنصواب وقصدوا به طريقًا من اللغة والقياس لموقعهم من العلم ومكانتهم من الفيصاحة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، والفيضل بيند الله يؤتينه من ينشاه والله ذو الفيضل والعظيم» (١٢٤).

ولكن بنظرة فاحصة يتضح لنا أن التعليل بعثل لغوية لا يتضمن جميع ظواهر الرسم المصحفي بل ينطبق على بعضها دون البعض الآخر، فهو لا ينطبق مثلاً على زيادة الألـف في قوله سبحانه: ﴿ أَوْ لِأَاذَٰبَحَنَّاهُ ﴾ (النمل: ٢١)، لذلك لا ينبغي أن يتخذ هذا الاتجاه منهجا عامًا في تفسير هذه الظواهر، كما ذهب إلى ذلك الإمام الداني رحمه الله.

### الاتجاه الثاني:

يرى أصبحابه أن ظواهر الرسم المصحفي يرجع أصلها إلى خطأ الكاتب، ولا يبالون بهذا القول حتى ولو كان فيه تهمة لأجلاء الصحابة وخيرة الكتاب منهم. من هؤلاء العلمُ، الفراء الذي فسر بعض هذه الظواهر بهذا الأمر، وإنَّ رمت دليلًا على صحة ما نسبناه إليه فاقرأ كلامه في قول الله تعالى ﴿ وَلاَ وَضَعُوا خِلَنكُمْ ﴾ [النوبة: ٤٧] حيث يقول وهو يفسر زيادة الألف: كتبت بلام ألف وألف بعند ذلنك ولا يكتب في

<sup>(</sup>١٧٣) انظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٩٠، ٩١ بتصرف، ط الحيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٠م. (١٧٤) انظر: المحكم في نقط الصحف ثلداني صـ ١٩٦، تحقيق د/ عزة حسن طـ دار الفكر – سوريا.

القرآن فا نظير، وذلك أنهم لا يكادون يستمرون في الكتابة على جهة واحدة، ألا تسرى القرآن فا نظير، وذلك أنهم لا يكادون يستمرون في الكتابة على جهة واحدة، ألا تسرى أنهم كتبوا: ﴿ فَمَا تُغْنِي ٱللَّيْتُ وَٱللَّذَا ﴾ أنهم كتبوا: ﴿ فَمَا تُغْنِي ٱللَّيْتُ وَٱللَّذَا ﴾ [القمر: ٥] بغير يباء، و ﴿ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِتُ وَٱللَّذَا ﴾ [بونس: ١٠١] بالياء و هو سوء هجاء الأولين (١٠٠٠)

وفي حقيقة الأمر هذا موقف غريب من مثل الفراء، وهو موقف ملفت للنظر ففي حين تراه يعلل حذف الياء في قول الله تعالى: ﴿ فَمَا نُغْنِ آنْدُرُ فَيَ ﴾ بسوء هجاء الأولين تراه يعلله - كما سبق في مواضع أخرى بعلل لغوية ويستشهد لذلك بما ورد عن العرب. وممن ذهب إلى هذا الاتجاه الغريب أيضًا ابن قتية الذي جعل خطأ الكاتب أحد احتمالين في توجيه هذه الظواهر، وذلك حيث يقول: «وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعرب أو تكون غلطا من الكاتب كما ذكرت عائشة فله في المناتب كما ذكرت عائشة فله في المناتب كما ذكرت عائشة فله فله فله المناتب كما ذكرت عائشة فله فله فله المناتب كما ذكرت عائشة فله فله الكاتب كما ذكرت عائشة فله فله المناتب كما ذكرت المناتب كما ذكرت عائشة فله فله المناتب كما ذكرت المناتب كما ذكرت المناتب كماتب المناتب كما ذكرت المناتب كما فكرت المناتب كما فكرتب كما فكرت المناتب كما فكرت المناتب كما فكرتب كما فكرت المناتب كما فكرت المناتب كما فكرت المناتب كما فكرتب كما فكرت المناتب كما فكرتب كما فك

فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ها هنا لحن بحمد الله، وإن كانت خطأ في الكاتب فليس على رسوله على جناية الكاتب في الخط.

ولو كان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف من طريق التهجي، فقد كُتِب في الإمام ﴿إِنْ هَنَانِ لَسَحِرَانِ ﴾ بحدف ألف التثنية، وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان، مشل: ﴿قال رجلن ﴾ و كذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان، مشل: ﴿قال رجلن ﴾ و ﴿آخران يقومان مقامهما ﴾ و كتب كتاب المصاحف: ﴿الصلاة الزكاة الحياة ﴾ بالواو، و اتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التيمن بهم ونحن لا نكتب "القطاة والقناة والغناة والغلاة » إلا بالألف و لا فرق بين تلك الحروف وهذه.

وكتبوا: ﴿ أَلْرِبُواً ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وكتبوا: ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ [المعارج: ٣٦] بلام منفردة. وكتبوا: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن تَبَائِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ مَا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ ﴾ [الشورى: ١٥]، بالياء كذلك كأنها مضافان و لا ياء فيهما فإنها هي مكسورة. وكتبوا: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَحَتَةُ ﴾ [الشورى: ٢١]، ﴿ فَيَغُولُ ٱلصَّعَفَ وَأَ ﴾ [عافر: ٤٧] بواو

ولا ألف قبلها.

<sup>(</sup>١٢٥) مماقي القرآن للفراء 1/ ٢٩٩.

وكتبوا: ﴿أَوْ أَن نَـُفُعُلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَنَوْأً ﴾ [هود: ٨٧] بواو بعد الألف، وفي موضع آخر: ﴿مَا نَشَاءَ﴾ بغير واو ولا فرق بينها.

وكتبسوا: ﴿ أَوْ لَا أَذْبَحَنَاهُمْ أَوْ لَيَأْتِينِنِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴿ النَّعِلَ: ٢١] بزيادة ألسف، وكذلك ﴿ وَلاَ وْصَعُوا خِنْنَاكُمْ ﴾ [التوبة: ٤٧] بزيادة ألف بعد لام ألف.

وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصيه (٢٢٠٠).

فها أنت ذا ترى أيها القارئ الكريم كيف صنع ابن قتيمة في رده مخالفة الرسم للخط اهجائي إلى أحد احتمالين:

إما أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها.

أو تكون غلطًا من الكاتب.

ومن هذا المنطلق تراه في الاحتال الثاني يُجوز الغلط على الصحابة في كتابة المصحف.

سلمنا أن الغلط جائز على غير المعصوم و الكنه بعيد أن يخطئ هؤلاء الآخيار في كتابة كلام الله عز وجل، فلابد أن يكون لكتابتهم المصاحف على هذا الرسم حِكَمٌ خفيت علينا أو خفى بعضها وعلم بعضها.

وكان ابن خلدون أهم من ادعى بعد ابن قتيبة دعوى وقوع الغليط من البصحابة حيث رسموا المصاحف.

وهو يبني دعواه على أن أهل الحجاز أخذوا الكتابـة مـن حمير إلا أنهـم لم يكونـوا مجيدين لها شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو.

ثم يقول متابعًا في سرد شبهته: "فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف، حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة خالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا

<sup>(</sup>١٢٦) انظر: تأويل مشكل القرآن صـ ٥٦ – ٥٨.

بها رسمه أصحابُ رسولِ الله على وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه كها يقتفي لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركًا ويتبع رسمه خطأ أو صوابًا، وأين نسبة ذلك من الصحابة فيها كتبوه فاتبع ذلك وأثبت رسمًا ونهه العلماء بالرسم عنى مواضعه.

ثم يقول رحمه الله: «ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كالوا عبكمين لصناعة الخط وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكلها وجه، ويقولون في مثل زيادة الأنف في ﴿لأَأَذْبِحَنَّهُ ﴾ أنه تنبيه على أن اللبح لم يقع.

وفي زيادة الياء في ظبأييد أنه تنبيه على كال القدرة الربانية (١٠٢٧)، وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض، وما حملهم على ذلك (لا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط، وحسبوا أن الخط كال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكال بإجادته وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه؛ وذلك

ثم يستمر ابن خلدون في بيان أن الخط ليس بكمال في حق الصحابة؛ لأن الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية والكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال مطلق إذ لا يعود على الذات في الدين ولا في الحلال، وإنها يعود إلى أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس (١٢٨).

وأقول: هذا الكلام وما سبقه من كلام الفراء وابن قتيمة كلام يعوزه البرهان وينقصه الدليل، فعند مناقشته لا يستطيع الوقوف أمام البراهين الساطعة والحجج الدامغة على قدم وساق، ولا ينفع صاحبه والمتمسك به في هذا المقام شروى نقير،

<sup>(</sup>١٢٧) عن ذهب إلى النياس بعض الحكم من مخالفة رسم الصحابة في كتابة المحصف لأصول الرسم الإمام أبو العباس المراكثي في كتابه [عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل] وكشيرًا ما نقبل عنــه الزركــثي في

انظر: ۲۸/۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱۲۸) انظر: مقدمة ابن خلدون ۱/ ۷۵۷– ۷۹۱.

وذلك لأن تلك الأقوال منتقضة بكثير من الأدلة التي تدل على أن كثيرًا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الكتابة معرفة جيدة، وأن الكتابة لم تكن حديثة العهد عند تدوين القرآن، وكيف تكون الكتابة حديثة عهد عندما دون القرآن وقيد ثبت أن العرب كانوا على معرفة بالكتابة منذ أواخر العصر الجاهلي وبخاصة في الحواضر على نطاق معقول نسبيًا، ثم نحو هذه المعرفة مع مُضِي الزمن، ومن ثم نرى الحتلاف الباحثين حول نشأة الخط العربي وحول أصوله ومصادره اختلافًا كبيرًا يتراوح بين الإراء الغيبية التي تجعل هذا الخط توقيفيًا من الله تعالى علمه آدم عليه السلام منذ بداية الخلق، والأراء التي تستقرئ النقوش الحجرية التي عثر عليها في أماكن متعددة من شبه الجزيرة العربية، وإليك طرقًا منها:

١- فعلى حين يأخذ ابن فارس (١٣٥) بنظرية التوقيف يقول ابن النديم في بيان أولية الخط العربي: اختلف الناس في أول من وضع الخط العربي فقال هشام الكلبي: أول من صنع ذلك قوم من العرب العاربة نزلوا في عدنان بن أد وأسهاؤهم: أبو جاد، هواز، حطي، كلمن، صعفض، قريسات والأعراب وضعوا الكتاب على أسهائهم ثم وجدوا بعد ذلك حروفًا ليست من أسهائهم وهي الثاء والخاء والذال والظاء والسين والغين فسموها الروادف.

وقال ابن عباس: أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال من بولان وهم قبيلة سكنوا الأنبار.... وهم مرامر بن مرة، وأسلم بن سدرة، وعامر بن جدرة، فأما مراس فوضع الصور، وأما أسلم ففصل ووصل، وأما عامر فوضع الإعجام (١٣٠٠).

٢ - وقيل كذلك إن أول من كتب بالعربية إسهاعيل عنيه السلام، وإن "تفيسًا"،
 و "نصرًا" "و تسيئا"، و «دومة " أبناءه و ضعوا كتابًا و احدًا و جعلوه سطرًا و احدا موصول

<sup>(</sup>١٢٩) انظر: في فقه اللغة صـ٧ طـ المكتبة الـــلفية ١٩١٠م.

<sup>(</sup>١٣٠) الفهرست صد ١٢، ١٣، وصبح الأعشى ٢/ ٧، وتاريخ الطبري ٢/ ٥٧٥.

وما في الخبر الأخبر من إشارة إلى وضع الإعجام منذ البداية ليس يمطعلن، وذلك لأن مشكلة الإعجام تشكل قضية قائمة برأسها في تاريخ الكتابة.

الحروف كلها غير متفرق، ثم فرقه «تليت»، و «هيسع»، و «قيـذار» و فرقـوا الحرار العربي و جعلوا الأشياه والنظائر (١٣١٠).

٣- وقد قام العلم حديثا باستقراء عدد من النقوش عثر عليها في مناطق أم الطرفي شرق الأردن، وفي النهارة قرب دمشق، وفي زيد في الجنوب الشرقي من حلب وران اللجا جنوبي دمشق، وهي نقوش قديمة من عصور ما قبل الإسلام بالإضاف إلى النقوش والبرديات التي عثر عليها في العصر الإسلامي، فضلاً عن الرسائل الثان التي بعث بها الرسول على إلى المنذر بن مساوي والمقوقس في مصر والنجاشي مثل الجيشة والتي عثر على ما يظن أنه النسخ الأصلية لهذه الرسائل. ومن هذا الاستقراب انتهوا إلى ترجيح أن الخط العربي قد أخذ في البداية من الخط النبطي (١٣٣).

ثم أخذ قبيل الإسلام يتطور في اتجاهه الخاص، ومن ثم كان التشابه كبيرًا بين الجيرًا العربي قبيل مجيء الإسلام وبين المراحل الأولى من الكتابة في صدر الإسلام.

وإذا كانت هناك بعض الفروق الطفيفة فمرجعها إلى النطور الذي حدث في تجوية هذا الخط فنتيجة لتزايد عدد الكتاب واتساع نطاق التدوين.

أفبعد هذا يزعم الزاعمون أن العرب لم يكونوا بجيدين للكتابة إبان ظهور الإسلام وأن الخيط العربي كنان أول الإسلام غير بنانغ إلى العنايية من الإحكنام والإتقبان والإجادة.

إن دل هذا الزعم فإنها يدل على التعسف الظاهر نكل ذي عينين وكيف أن الهوالي يحمل صاحبه على المعابرة التي تنافي الجليات؟ بل إن مثل هذا القول من صاحبه لم يكو على درجة من الدقة وتحري الصواب بل لا دليل له على مدعاه.

أضف إلى ذلك أن من الأدلة التي ينتقض بها كلام القائلين بـرد تلـك الظـواهر في الرسم المصحفي إلى خطأ الكاتب ما يلي:

<sup>(</sup>١٣١) دارسة في مصادر الأدب. أ. د طاهر مكي صـ ٣٨، أخذه عن العقبد الفريند ٢/ ١٥٧، والفهر سنتا صـ٥، والمحكم في نقط المصاحف صـ ٣٥.

<sup>(</sup>١٣٢) انظر: ناصر الدين الأسد: مصادر صـ ٢٤.

إلى القدسية - الأثر العربي الوحيد المسهب المكتوب الذي وصل إلينا كما كتب في طفته القدسية - الأثر العربي الوحيد المسهب المكتوب الذي وصل إلينا كما كتب في ظهد النبي بي المحتوب الذي وصل إلينا كما كتب في طهد النبي بي المحتود عوالي تسعين مرة، وأن كلمة الكتابة ومشتقاتها قد وردت لحو ثلاثهائة مرة، وأن أولى آيات القرآن الكريم نزولا آيات سورة العلق قد نوهست بالقراءة والكتابة تنويها عظيما المحتورة إلى أقرأ بالمرتب المنادى خلق في خلق الإنسان من علق في أقرأ بالمرتب المنادى خلق الإنسان من علق في أقرأ ورئك المناد المنادة والكتابة المنادى علم بالقرادة والكتابة المنادى علم بالقرادة والكتابة المنادى علم بالقرادة على المنادة المنادى علم بالقرادة والكتابة المنادى علم بالقرادة والكتابة المنادى علم بالقرادة على المنادة المن

ب- هناك أحاديث نبوية شريفة تدل على أن النبي الله كان يتحرى الدقة مع كتابه وكان يطبق معهم مبدأ هامًا يدل على دقة المُملي والمستملي وهو مبدأ عرض المكتوب بعد كتابته، من هذه الأحاديث: عن أبي سليهان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده زيد ابن ثابت الأله في قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله في وكان إذا أنزل عليه أخذته برحاء شديدة وعرق عرقًا مثل الجهان ثم سري عنه، فكنت أدخل بقطعة القتب أو كسره فأكتب وهو يملي علي فها أبرح حتى تكاد تكسر رجلي من ثقل القرآن وحتى أقول لا أمشي على رجل أبدًا فإذا فرغت قال القرآه فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى

هذا وغيره من الأدلة التي تناقض دعوى القائلين بخطأ الكاتب.

ثالثًا: فإن مقولة ابن خلدون في مقدماته مما لا ينبغي أن يخدع بها القارئ الكريم فمع أنه مصيب في قوله إن أكثر الأوجه التي سيقت في تعليل مخالفة الرسم في بعسض الكليات - المبنية على أساس اختلاف المعاني خاصة - لا أصل له إلا التحكم المحض، ومع صدق الواقع فيها كان من بعض العلهاء من مذاهب تنزيها للصحابة من أن ينسب إليهم الخطأ في الرسم،

أقول: مع إصابته في كل هذا فإنه غير مصيب إطلاقًا في تصوره لحالة الكتابة العربية لأول الإسلام؛ فلا يعني ضعف القدرة على إجادة كتابة الحروف والتفنن في

<sup>(</sup>١٣٣) انظر: أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني صــ ٧٧، طــ دار الكتب العلمية – بيروت، والحديث ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ١٢٣..

رسمها في حواضر الحجاز -إن صح ما ذهب إليه في ذلك- أقول: لا يعني ذلك الكتابة عندهم كانت عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات اللغة أو مضطربة في تخليا أصواتها فقد كانت الكتابة العربية قد عاشت تجربة طويلة من الاستعال الواسع أطراف الجزيرة قبل أن تدلف إلى الحجاز قبل الإسلام بقرن أو قرنين من الزمان وكانت قد عانت من وحثة البداوة في الحجاز فإن ذلك لم يتجاوز صورة الحرف والكتابة.

ونجد أن الوجوه المخالفة التي أقلقت العلماء على مر القرون يمكن أن تكون ولله قويًا على رفاهة الحس اللغوي عند الصحابة الذين تولوا كتابة القرآن العظيم عظامًا حاولوا تدوين الظواهر الصوتية التي كانوا محسونها عند التلاوة مع المحافظة على صورة الكلمات فجاء الرسم محافظا على صورة الكلمات المعهودة ومحمثلا للعناص الصوتية الجديدة المحمدة المحمدة

ونحس - كما يقول بعض الباحثين - من قراءة كلام ابن خلدون أن كان يسمة النه مناك نظامًا للكتابة - في أول الإسلام - خاصًا بأهل المصناعة من الكتاب وأهل الخط غير الذي جاء في المصحف، وأن الصحابة وتفيح قيد قيصرت همهم عن إجابه استخدام ذلك النظام الكتابي فوقع نتيجة لذلك ما جاء في المصحف من وجوه عديا في الفترات اللاحقة مخالفة لقواعد أهل الصناعة، وهو بهذا - يعني ابن خلدون - وقله في اوقع فيه غيره من محاولة النظر إلى الرسم المصحفي من خلال القواعد التي وضعها علماء العربية بعد نسخ المصاحف بعشرات السنين.

وقد كان لهذا الاتجاه في دراسة الرسم المصحفي صداه القوي في موقف كثير مسالم المحدثين بما في الرسم من كلهات جاءت مرسومة أكثر من صورة أو رسمت بطريقة تبعث على التأمل في سر ذلك الرسم.

وإذا كان سلفنا الصالح من على الآمة الذين ذهبوا ذلك المذهب قد عصمه المالي المنافي المنافي المنافي المعالم من على المعالم المعلم المعالم عن الخطل في القول فعبروا بأسلوب العالم الأمين المخلص لكتاب ربه المجل

<sup>(</sup>١٣٤) انظر: رسم الصحف دراسة لغوية تاريخية صـ ٢١٠.

فيها وكاتبه عما وصل إليه علمهم وبلغه اجتهادهم في فهم تلك القضية فإن طائفة من المحدثين تنسب إلى العلم أطلقت أنسنتها تصف الرسم بها نجل الرسم والمحابة اللهن كتبوه عن مجود ذكره، وهدو إن دل على شيء فبإنها يبدل على الجهالية في العلم والبلادة في الذهن والقصور في الإدراك إن لم يدل على سوء النية خبث القصد والعبداء لكتاب الله العزيز المتناد.

بل يصف بعض الباحثين المحدثين الذين ينتسبون إلى انعلم -وهنو عبد العزيز فهمي في بحثه الموسوم بالحروف اللاتينية لكتابة العربية -يصف كتابة المصحف بأنها: «بدائية سقيمة قاصرة الاسمال، وحيث يصف الرسم بأنه سخيف (١٣٧).

واقرأ أيضًا مثالاً آخر لذلك المنهج الضال لابن الخطيب صاحب كتاب الفرقان، والذي ترى الرجل فيه قد سود صفحات كلامه بكلام لا يساوي ثمن المداد الذي كتب به ولا قيمة القراطيس التي سودها، وذلك حيث يقول: "ولما كان أهل العصر الأول قاصرين في فن الكتابة عاجزين في الإملاء لأميتهم وبداوتهم وبعدهم عن العلوم والفنون كانت كتاباتهم للمصحف الشريف سقيمة الوضع غير محكمة المصنع فجاءت الكتابة الأولى مزيحًا من أخطاء فاحشة ومناقبضة متباينة في الهجاء والرسم الكتابة الأولى مزيحًا من أخطاء فاحشة ومناقبضة متباينة في الهجاء والرسم الكتاب.

ويقول أيضًا: «وفضلا عن هذا فإن فيه تناقضًا غريبًا وتنافرًا معيباً لا يمكن تعليله ولا يستطاع تأويله ١٢٩٧،

فها أنت ذا ترى أن مثل هذا الكاتب قد كشف النقاب عن جهلـه المطبـق بالرسـم والقراءات وقال كلامًا تـأنف أسـماع العـوام قبـن العلـماء عـن سـماعه. ولله در شـيخ

<sup>(</sup>١٣٥) راجع: المصدر السابق صـ ٢١١- ٢١٢.

<sup>(</sup>١٣٦١) صد ٢١ ط القاهرة مطبعة مصر ١٩٤٤.

<sup>(</sup>١٢٧) راجع: الحروف اللاتينية لكتابة العربية صـ ٣٣.

١٣٨١) انظر: صــ٧٥ من نفس الكتاب طــ القاهرة دار الكتب المصرية ١٩٤٨م.

<sup>(</sup>١٣٩) راجع صد ٧١ من نفس المصدر.

الأزهر ١١٠٠ وقتئذ، فقد أصدر قرارا بتأنيف لجنة تكونت من ثلاثة من علماء الأرهر ١١٠٠ وقتئذ، فقد أصدر قرارا بتأنيف لجنة تكونت من ثلاثة من علماء الأجكرات لبحث ما جاء في كتاب ابن الخطيب من أباطيل، ووضعت اللجنة تقريرها المجكرات بها أوتيت من علم ناقشت فيه اللجنة مؤلف الكتاب فيها ادعاه في كتابه من مزاعه باطها عن القراءات والرسم فصودر الكتاب واختفى من أيدي الناس مع أنه التهلل الإهمال قبل مصادرته، وليس هذا الحكم من اللجنة كان محاربة للرأي المصادق الموافي المحق وإنها كان حكمها الذي أصدرته لوجه الحق والعدل دفاعًا عن كتاب رجها التنظمان للحق وإخراسًا للجهل والباطل، وقد نجى ابن الخطيب بمصادرة كتابه من لعنة دالها سيطلقها كل عالم بصير وقارئ منصف وقف على الكتاب والله أعلم.

ولا يفت في عضدنا - بعد هذه المناقشة للرأي القائل بحمل ظواهر المسحف على خطأ الكاتب - ما اعتمد عليه هؤلاء من تلك الآثار التي أوردوها على بعض الصحابة والتي قد يفهم منها أنه وقع في الرسم العثماني خطأ في رسم بعض الكلمات، وأن ذلك قد استقر دون أن بحاول أحد من المسلمين تصحيحه فظل يروي كذلك على مر الأجيال، فإن هذه الآثار وهاتيك الاخبار مما تكلم عنها العلماء، فهم ما بين قادح في روايتها ومن شم فهي مردودة، وما بين متأول لما ورد فيها من معنى وهنا يمكن أن تحمل عليه إن صحت روايتها، وإليك جملة أقوال من كلام الحفاظ والأثار يمكن أن تحمل عليه إن صحت روايتها، وإليك جملة أقوال من كلام الحفاظ والأثار الأعلام في نقد هذه المرويات التي اعتمد عليها أصحاب هذا الاتجاه.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله: اوهذه الآثار مشكلة جدًّا وكيف يظن بالمصحاً أولاً أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء؟!

ثم كيف يظن بهم ثانيًا في القرآن اللذي تلقوه من النبي ﷺ كما النول وحفظ و وضبطوه وأتقنوه؟!

> تُم كيف يظن بهم ثالثًا اجتهاعهم على الخطأ وكتابته؟! ثم كيف يظن بهم رابعًا عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟!

<sup>(</sup>١٤٠)فضيلة الإمام الأكير المرحوم الشيخ/ محمد مأمون الشناوي.

<sup>(</sup>١٤١)نشرات مجلة الأزهر الغراء هذه التقرير الذي أعدته اللجنة بالمجلد العشرين في مقالات متتالية.

أثم كيف يظن بعثران أنه ينهي عن تغييره؟!

ثم كيف يظن أن القراءة استموت على مقتضى ذلك الخطأ و هـ و مـ روي بـ التواتر علفًا عن سلف.

هذا نما يستحيل عقلاً وشرعًا وعادة.

وقد رد أبو بكر الأنباري الأخبار المروية عن عشمان بمن عفان في ذلك كما ينقل السيوطي - وهي عنده لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة، كذلك هو ينفي أن يكون معنى قوله «أرى فيه خنا» أرى في خطه خنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب لأن الخط منبئ عن النطق فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه ولم يكن عثمان ليؤخر فسادًا في هجاء أنفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق (137).

ونقل السيوطي أيضًا رأي ابن أشتة في الأخبار المروية عن عثمان وما يذهب إليه في توجيهها فيروى أنه قال: «تعل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم منه ما لزم من الإشكال فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك.

ويقول السيوطي: "إن تلك الأجوبة لا يصلح منها شيء في الإجابة عن حديث عائشة، ثم ينقل ما قاله ابن أشتة في ذلك وتبعه فيه ابن جبارة [أحمد بن محمد المقدمي ت ٧٢٨هـ] في شرح الرائية بأن معنى قوضًا تأخطأوا، أي في اختبار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز (١٩٣١).

وتناول أبو عمرو الداني تلك الأخبار بالنقد والتوجيه فقال عن الخبر الذي يـروى عن عثمان: «هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين:

إحداهما: أنها مع تخليط في إمسناد واضطراب في ألفاظه مرسل لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئًا ولا رأياه.

و أيضًا فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثان وفائلك لما فيه من الطعن عليه مع محله

<sup>(</sup>۲۶۲)الإتقال ۲/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>١٤٣) الإنقان ٢/ ٢٧١، ٧٧١، وانظر معه: رسم المصحف صـ ١٢٠٠.

في الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتهامه بها فيه المراطقة ال

ثم يوجه معنى اللحن في الخبر لو صح - بأن المراد به التلاوة دون الرسم إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظها من وشراً ﴿ أولا أَدْبِحِنه ﴾ وما شاكله.

ويرى الداني في قول عثمان مخطّه في آخر هذا الخبر: لو كان الكاتب من ثقيف والمعلل من هذيل لم توجد فيه هذا الحروف، إن معناه لم توجد فيه مرسومة بثلك الصور المبتيد على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك، إذا كانت قريش ومن ولي تسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكنابة وسنكوا فيها تلك الطريقة، ولم تكن ثقيلًا وهذيل مع فصاحتها يستعملان ذلك فلو أنها ولبتا من أمر المصاحف ما وليه ما تقلله من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في اللفنظة ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوء إذ أن ذلك هو المعهود عندهما والدي جريق عليه استعمالها (١٤٠٠).

وتحدث الإمام الداني عن الخبر المروي عن عائشة «أم المؤمنين» وقال في تأويله: إلى عروة لم يسأله عن حروف الرسم التي تزاد وتنقص وإنها سألها عن حروف القراء، المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات بها أذن الله عز وجل في القراء، ه

ومن ثم فليس ما جاء في الخبر من الخطأ واللحن بداخل في معنى المرسوم ولا هـ و من سبيه في شيء، وإنها سمى عروة ذلك حُنا و أطلقت عائشة على مرسومه الخطأ عـلى جهة الاتساع في الإخبار والمجاز في العبارة "تنا!

وسيأتيك مزيد مناقشة لتلك الروايات التي يفهم منها وقوع خطأ في الرسم عنبد

<sup>(</sup>١٤٤)راجع: المقنع صــ١١٦،١١٦.

<sup>(</sup>١٤٥)المبدر السابق صـ ١١٦.

<sup>(</sup>۱۶۱)الصدر السابق صـ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹

حديثنا عن الشبهات التي أثيرت حول قضية الرسم المصحفي فانتظره في حينه إن شاء الله تعالى،

ثالثًا: حمل اختلاف الرسم على اختلاف المعنى.

حمل لواء تفسير هذه الظواهر على اختلاف المعنى إذا اختلف الرسم ابن البنا المراكشي [ت ٧٢١هـ] ويعد هذا الرجل رائدًا في هذا الاتجاه.

وقد ألف الرجل كتابه الموسوم بـ [عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل] كما ذكـ ر ذلك الزركشي في برهانه والسيوطي في إتقانه (١٤٧).

وسهاه القسطلاني: [الدليل من مرسوم التنزيل] (١١٤٨)

وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتورة هند شلبي تحت مسمى «عنوان الدليل من مرسوم التنزيل (١٤٩) وقد أشار الإمام الزركشي والقسطلاني إلى منهجه في تعليل مخالفة الرسم العثماني للخط الإملائي وأبانا عن منهج الرجل بصورة تزيل خفاءه وتوضيح إبهامه حيث ذكرا نهاذج من كلامه.

وبالاستقراء في هذا الكتاب، وبتلبر ما ذكره الإمامان يتجلى للقارئ الكريم أن منهج أي العباس المراكشي يقوم على أن الرسوم اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلهاتها وكذلك التنبيه على العوالم الغائب والشاهد ومراتب الوجود والمقامات.

وهذا المنهج لا يسعفه دليل لأنه مبني على أساس أن المعماني الإضافية تعبر عنها حروف هنجائية غير منطوقة منع أن الأسناس الأول النذي تنبنني عليه الكتابة هنو الأصوات المسموعة للكلمات وليست المعاني المخبوءة فيها.

هذا إلى جانب أن تلك التعليلات التي يوردها لاختلاف صور هجاء بعض الكلمات توقع في أحيان كثيرة في تناقض حاد.

<sup>(</sup>١٤٧) البرهان ١/ ٣٨٠؛ الإتقان ٢/ ١٥٠ تحقيق: محمد أبو انفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>١٤٨) لطائف الإشارات / ٢٨٥، رسم المصحف صـ ٢٨٢.

<sup>(</sup>١٤٩) طبعة الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١٩٩٠م.

ومن ثم نرى بعض الباحثين يرفض هذا المنهج وذلك التفسير من المزاكمة الكلية، ومن هؤلاء الأستاذ غاتم قدوري وذلك حيث يقول: "فلم يكن منهم أبي العباس المراكشي إذن قائبًا على أساس من حقائق العلم ومعرفة التاريخ، بل إن بحياً ما قاله هو نتيجة تأمل ذاي غامض عبر عنه بمصطلحات صوفية وفلسفية ومنطقية هي الأخرى غامضة وإن نتيجة واحدة صحيحة يقود إليها الدليل العلمي الواضح لحيرا واجدى في فهم المشكلة من كل ما قاله المراكشي ورددته من ورائه أجيال من العلماء والدارسين "(۱۳۰).

وبهذا النقل من كلام هذا الباحث يتبين لك سبب رفض هذا الاتجاه وذلك حيثُ يقوم على أسس فلسفية باطنية قد يقع من ينتهجه في تناقض والله أعلم.

رابعًا: تفسير بعض ظواهر المصحف باحتيال القراءات:

ذهب بعض الباحثين إلى أن المصحف العثماني كتب ليشتمل على الأحرف السبعة.
أو أنه جاء شاملاً لما يحتملة رسمه منها. وبناء على ذلك حاول بعض العلماء تعليل
حذف أو زيادة بعض الرموز الخاصة بأصوات المد بأن المقيصود من ذلك أن تحتمل الكلمة القراءات المتنوعة الصحيحة الواردة فيها.

بل إن بعضهم عد من مزايا الرسم العثماني الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة.

ومن أمثلة هذا الاتجاه تعليلهم لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسُنَجِزُنِ﴾ حيث قال بعضهم: رسمت في المصحف العثماني هكذا: ﴿إِنْ هذان لساحرانُ﴾ من غير نقط ولا تشديد ولا شكل ولا تخفيف في نون ﴿إِنْ هذان﴾ ومن غير ألف ولا ياء بعد البذال من هذان ﴾ ومن غير ألف ولا ياء بعد البذال من هذان ﴾ ومجيء الرسم كذلك كان صالحًا عندهم لأن يقرأ بالأوجه الأربعة التي وردت كلها بأسانيد صحيحة، وهي:

أ- قراءة نافع ومن معه بتشديد النون في ﴿إِنَّ وَيَخْفُونَ ﴿هَذَانَ ﴾ بالألف. ب- قراءة حفص يخفف النون في ﴿إِنَّ ۗ و ﴿هذانَ ﴾ بالألف وبالتخفيف أيضًا.

<sup>(</sup>١٥٠) رسم المصحف صـ ٢٣٠.

جـ- قراءة ابن كثير يخفف النون في ﴿إِن ﴾ وتشدد النون في ﴿هذان ﴾. د- قراءة أبي عمرو بتشديد النون ﴿إِن ﴾ وبالياء وتخفيف النون في ﴿هذين ﴾ (١٠١٠). وقد ضعف هذا الاحتمال بعض الباحثين وحجته في ذلك أن المصحف الإمام سا

كتب إلا على قراءة معينة وأن الرسم فيه ما جاء إلا ليمثل لفظًا واحدًا ونطقًا معينا.

فقد قال هذا الباحث: "إن المصحف العثماني إنها كتب على قراءة معينة أي أن رسم الكلمات جاء لتمثيل لفظ واحد ونطق معين بغض النظر عن احتماله لأكثر سن قبراءة يسبب تجرد الكتابة أنذاك من الشكل والإعجام، ومن شم فإن هذا الاتجاه في تعليل بعض ظواهر الرسم لا يقوم على أساس راجح - في نظرنا - بل إنه لا يختلف كثيرًا عن الاتجاه القائل باختلاف أحوال الرسم لاختلاف المعاني في ضعف الأساس الذي بني عليها الماء الله الماء الله الماء الم

وأقول: إن هذا الاتجاه من صاحبه مرجوح وليس راجحًا كما يزعمه هو إذ لم يقدم لنا أدلة مرجحاته وما دام لم تكن عنده أدلة الترجيح فترجيحه بلا مرجح والترجيح بلا مرجح لا يجوز كما هو متقرر لدى الأصوليين.

بل الحق إن رأي غيره هو الراجح وهو تفسير بعض الظواهر باحتيال القراءات ويمكن الإفادة من هذا الاتجاه في تفسير بعض الظواهر على أننا بجب أن ننههك إلى أصر مهم في هذا المقام: وهو: ألا ينبغي أن يقتصر على هذا الاتجاه في تفسير جميع الظواهر فلعل بعض الظواهر يمكن تفسيرها من خلال ما اهتدى إليه علم اللغة الحديث من خلال الدراسة الشاملة لظروف الكتابة العربية ومعرفة الأصل الذي أخذت عنه فكثير من ظواهر الرسم المصحفي ما هنو إلا موروثات ورثتها الكتابة العربية عن ذلك الأصل النبطي (١٥٠٠) الذي أخذت عنه هذه الكتابة، من ذلك مثلا ظاهرة حذف الألف

<sup>(</sup>١٥١) انظر: مناهل العرفان ١/ ٣٧٤، ورمسم المصحف بنين المؤيندين والمعارضين للأستاذ المدكتور/ عبدالخي الفرماوي صد١٨٥ بتصرف طدمكتبة الأزهر ٩٧٧ م نقلاً عن الدمياطي صــ ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٥٢) رسم الصحف للأستاذ غانم قدوري ٢٣١-٢٣٢.

<sup>(</sup>١٥٣) أرجح الأقوال أن الكتابة العربية مشتقة من الكتابة النبطية.

راجع: المصادر للدكتور/ ناصر الدين الأسد صـ ٣٨.

في بعض الكلمات [الله - الرحمن - لقمن - سليمن] فالكتابة النبطية التي أخذت عنها الكتابة العربية لم تكن تمثل للحركات بأية صورة، وقد تأثرت الكتابة العربية بهذا الأمر فظلت حديثًا لا تمثل للحركات وقد ظهر من ذلك بعض الصور في الكتابة المصحفية، والله أعلم.

خامسًا: الرسم مبني على حكمة ذهبت بذهاب كتبته:

وقد ذهب فريق من المعاصرين إلى أن الرسم العثاني قد بني على حكمة لا يعلمها على وجه تطمئن إليه النفس، وأن ما أتي به العلماء من تعليلات لا تقوى على الرد فهجي مجرد احتمالات وتخمينات حاول أصحابها أن يثبتوا لهذا الرسم قدسية خاصة من طريق الأدلة النظرية المسئلهمة من تتبع بعض الكلمات التي خالفت في رسمها الخط الهجائي وهذه التعليلات ما هي إلا استئناس وتلميح، والفرق كبير بين الاستئناس والاستدلال، فالأول مبني على الظن والتخمين فلا يعتبر حجة قاطعة والثاني مبني على النظر أو الاستقراء الموصل إلى ما يرفع الشك باليقين، وقد حمل لواء هذا التفسير لظاهرة رسم المصحف الأستاذ الشيخ محمد طاهر الكردي، وإليك بعض عباراته التي تدلك على مذهبه، وذلك حيث يقول: قذكر العلماء تعليلات متنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني غير أن هذه التعليلات ما هي إلا من قبيل الاستئناس والتلميح لأنها لم توضع إلا بعد انقراض الصحابة - وتحقيق - وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم لحكمة توضع إلا بعد انقراض الصحابة من غير أن ينظروا إلى العلمل النحوية أو المصرفية التي استنبطت بعدهم.

إلى أن يقول: «فالخلاصة أن كل هذه التعليلات التي ذكرها العلماء صن الزيادة أو الحذف في بعض كلمات القرآن لا تغني شيئًا والحقيقة أنها هكذا وصلت إلينا عمن الصحابة الذين كتبوا القرآن الكريم ولم ينكشف سر ذلك لأحمد والله سمحانه عملام

ثم يبلغ اليأس به من الوصول إلى معرفة وجه لذلك فيقول: فمن يرشدنا إلى سبب هذا التغاير في رسم المصحف العثماني إلا الصحابة الذين كتبوه بأمر عثمان؟ وهذا إذا

قاموا من قبورهم

ويعقب بعض الباحثين على كلام الشيخ الكردي الذي يفيد أن الرسم مبني على حكمة ذهبت بذهاب كتبته فيقول: الوإذا كنا نتفق معه حمع الشيخ محمد الكردي في أن كثيرًا مما قيل في تعليل أوجه الرسم لا يغني في فهم المشكلة شيئا خاصة ما ينسب إلى أي العباس المراكشي فإنه لا يمكن موافقته فيها ذهب إليه من استحالة معرفة أسرار تلك الوجوه أو بعضها إلا بقيام الصحابة رضوان الله عليهم ومسائلتهم (١٥٥٠).

وأقول: ولعل هذا الاتجاه الذي ذهب إليه الأستاذ الكردي هو اتجاه قوم توقفوا عن القول بها ليس لهم به علم، وآثروا السلامة عن الخوض في حديث لا تدفعهم إليه حاجة ملحة، وقولهم هذا -في نظري- صحيح بيد أنا نتساءل كها يتساءل غيرنا من الباحثين المنصفين لماذا لا نفتش عن الحكمة بقدر طاقتنا البشرية وبالوسائل المتاحة لنا؟

السنا قد أمرنا بالتدبر والنظر في كل ما يقع أمامنا من الظواهر الكونية والقرآنية؟ أولسنا مطالبين كذلك أن نسعى جادين في تحقيق المسائل العلمية مما لها أوثق المصلات وأعظم التعلق بكتاب الله تعالى وذلك كظاهرة الرسم العثماني؟.

فعسانا أن نجد فيها سرًا من أسرار هذا الكتاب المجيد ونعثر على ضرب آخر سن أضرب إعجازه البياني الذي هو من أعظم الوسائل إظهار خمصائص البلاغة القرآنية وكها يقولون: الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.

وبعد: فهذه هي اتجاهات العلماء في تفسيرهم لظواهر الرسم العثماني والتي بالتأمل الصادق فيها ترى التباين في وجهات النظر واضحًا جليًّا ولكل وجهة هو موليها والله أعلم.

100 200 200 200 200

<sup>(</sup>١٥٤) انظر: ثاريخ القرآن صـ ١٧٩: ١٧٩.

<sup>(</sup>١٥٥) انظر: رسم المصحف دراسة لغوية وتاريخية صد ٢٣٢، ٢٣٣.

## المبحث الثالث

# رسم المصحف توقيفي أم اصطلاحي

اختلفت آراء العلماء في طريق معرفة رسم المصحف هل هو توقيفي أو اصطلاحي على رأيين:

الرأي الأول: إن رسم المصحف توقيفي عن رسول الله ﷺ علمه أصحابه فكتبوا المصحف به كما تعلموه.

قال الشيخ الدباغ -رحمه الله - : "ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة وإنها هو توقيف من النبي بي وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سز من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون ساتر الكتب الساوية، وكها أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضًا معجز (١٥٠١).

## واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بها يلي:

الله إلى وكان إذا نزل عليه الوحي أخلته برحاء (١٥٠٠) شديدة وعرق عرقًا شديدًا مشل الله إلى وكان إذا نزل عليه الوحي أخلته برحاء (١٥٠٠) شديدة وعرق عرقًا شديدًا مشل الجمان (١٥٠٠) ثم سري عنه، فكنت أدخل عليه بقطعة الكنف أو كسرة فأكتب وهو يملي علي فيا أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن، وحتى أقول لا أمشي على رجلي أبدًا، فإذا فرغت قال: اقرأه. فأقرأه فإذا كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس (١٥٩١).

### وجه الدلالة:

في الحديث دليل على أن القرآن الكريم كتب محله بين يدي الرسول علي وكان

<sup>(</sup>١٥٦) ينظر: الإبريز صـ٠٠.

<sup>(</sup>١٥٧) البرحاء: الشدة والمشقة. لسان العرب [برح] ١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>١٥٨) الجَمَانَ: هو اللولو الصغار، وقبل: حب بنخذ من الفضة، السابق[جمن] ١٠١/ ٦٨٩.

<sup>(</sup>١٥٩) الأوسط٢/ ٢٥٧ رقم [١٩١٣] قال الهيثمي في مجمع الزراند [١/ ١٥٢]: ورجاله موثقون.

صلوات الله وسلامه عليه يملي على كتاب الوحي ما أنزل إليه ويرشدهم في كتابت ثم يراجعهم فيها كتبوا حتى إذا وجد خطأ أمرهم بإصلاحه.

ومضى عهد النبوة الشريف والقرآن الكريم على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيير ولا تهديل، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه كان يضع الدستور لكتاب الوحي في رسم القرآن الكريم وكتابته، فمن ذلك قوله في للعاوية وهو من كتبة الوحي: «ألى الدواة، وحرف القلم، وأقم الباء، وفرق السين، ولا تعور الميم، وحسن الله، ومد الرحمن، وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك.

٢- و بما يدل على توقيفية رسم المصحف ما رواه أبو داود في المصاحف (١٠٠٠) من أنه يحلق الكلمة حرفا بحرف. قال: حدثنا عبد الله، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا بحيى قال: رأيت في نسخة كتاب خالد بن سعيد [يعني ابن العاص] وأملى النبي يخشفها يذكرون حرفًا بحرف، فإذا فيه [كان] كون، وحتى [حتا] مثل [الصلوة] بواو و[الزكوة] بواو و[الحيوة] بواو.

الرأي الثاني: يرى أصحابه أن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي، كتبه الصحابة رضوان الله عليهم بالطريقة التي كانوا يكتبون بها سائر كتبهم من غير نص من رسول الله يَشِيَّهُ، وبهذا الرأي قال بعض العلماء، منهم: ابن خلدون، وابن قتيبة، والباقلاني، بل لقد تحمس له القاضي الباقلاني قائلا:

"وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئًا، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسمًا بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداد، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهوسه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز على وجه خصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجاع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل؛ لأن رسول الله القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل؛ لأن رسول الله القياسات المرعية، ولم يبين هم وجهًا معينًا ولا نهى أحدًا عن كتابته، ولذلك اختلفت

<sup>(</sup>١٦٠) انظر: المصاحف صـ ١١٦.

خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة عنى غرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال... إلى أن قال: "وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة المصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بيا هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر، علم أنه لم يأخذ في ذلك على الناس حد محلود مخصوص كما أخذ عليهم في القرآن والأذان، والسبب في ذلك أن الخطوط إنها هي علامات ورسوم تجري عجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت المنات.

واستدل أصحاب هذا الرأي على قوطم بخمسة أمور:

الأمر الأول: أن من معجزات النبي وَالله كونه أميًا الله الا يكتب ولا يقرأ كتابا، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن فَلِهِ مِن كِتَبِ وَلا تَخْطُهُ بِيمِينكُ إِذَا لا إِرْتَابَ الْمُتْطِلُونَ وَالله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن فَلِهِ مِن كِتَبِ وَلا تَخْطُهُ بِيمِينكُ إِذَا الاَرْتَابَ الْمُتْطِلُونَ وَالسلام وَيد بن ثابت على حسب قواعد الكتابة والإملاء من نحو الزيادة والنقص والوصل والفصل.

فهل كان يقول والله الموحي: اكتب كلمة [إبراهيم] في سورة البقرة كلها بغير ياء واكتبها في بقية القرآن بالياء، واكتب كلمة [بأيد] بياءين، واكتب كلمة ﴿ وَجَائَةَ يَوْمَ مِن مِحْدَا لَهُ بعد الحَيم، واكتب كلمة ﴿ لِشَائَى عِلَى الله بعد الشين، واكتب كلمة ﴿ لِشَائَى عِلَى الله بعد الشين، واكتب كلمة ﴿ الله بعد الشين، واكتب كلمة ﴿ الله بعدها، واكتب هذه الكلمات ﴿ جاءو، فاءو، باءو، ثبوءو ﴾ بغير ألف فيها بعد واو الجاعة، وفيها عدا هذه الكلمات أثبت الألف بعدها، واكتب كلمة ﴿ فئة ﴾ بغير ألف، واكتب كلمة ﴿ معوا ﴾ التي في الحج بالألف بعد الواو واحدقها من ﴿ معو ﴾ التي بسباً، واكتب كلمة ﴿ واخشون ﴾ بالياء في بالألف بعد الواو واحدقها من ﴿ معو ﴾ التي بسباً، واكتب كلمة ﴿ واخشون ﴾ بالياء في الملاح في المناء في المناه بعد الواو واحدقها من ﴿ معو ﴾ التي بسباً، واكتب كلمة ﴿ واخشون ﴾ بالياء في

<sup>(</sup>١٦١) منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد على سلامة صـــ ١٥٢، ١٥٢ طـــ شــبرا القـــاهرة، بجــوار جامع الخازندارة، وينظر: مناهل العرفان ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>١٦٢) الأمية في حقه عليه السلام كهال وفي حق غيره نقص، وذلك أنه لو كان متعليًا القراءة والكتابة لقسالوا إن هذا القرآن ليس من عند الله وإنها وضعه من نفسه يقوة علمه ومعرفته. ينظر : تاريخ القرآن للكردي صــ ١٠٢.

البقرة واحذفها منها في التي بالمائدة، واحذف اللام الثانية من كلمة ﴿الليل﴾ وأثبتها في كلمة ﴿اللؤلؤ﴾، واكتب ﴿قرت عين لي﴾ بالتاء، واكتب ﴿قرة أعين﴾ بالفاء، وافصل كيمي عن لا في ﴿كي لا يكون دولة﴾ وأوصلها في ﴿لكيلا تأسوا﴾ وهكذا في جميع القرآن.

الأمر الثاني: لما اختلف زيد بن ثابت ومن معه في كلمة ﴿التابوت﴾ أيكتبونه بالناء أم بالهاء رفعوا الأمر إلى عثمان تخلف فأمرهم أن يكتبوها بالناء، فلو كان الرسم توقيفيًا بإملاء النبي على بالكيفية التي ذكرناها لقال هم زيد: إن النبي على أمرني بكتابتها بالتاء، ولقال عثمان لزيد كاتب الوحي: اكتبها بالكيفية التي أملاك بها رسول الله على .

الأمر الثالث: لو كان الرسم توقيفيا لما اختلف (١٦٢) الرسم في المصاحف التي أرسلها عثمان تخلف إلى المدن والأمصار (١٦٤).

الأمر الرابع: لو كان الرسم توقيفيًا لصرح بذلك الإمام مالك، ولما جوز كتابة الصحف والألواح للصغار المتعلمين بغير الرسم العثماني، ولصرح بـذلك أيـضًا جميع الأنمة.

الأمر الخامس: لو كمان الرسم توقيقيا لنعتوه «بالرسم التوقيفي» أو «بالرسم النبوي» وما كان نعتوه «بالرسم العثياني» تسبة لعثيان بن عقان تُغَلَّف.

بعد هذين القولين السابقين نرى أن لكل فريق وجهته وأدلته، ولكن نقول:

إن كانت كتابة القرآن باصطلاح من الصحابة فلا شك أنهم عدول ولا يجرؤ أحد منهم أن يغير أو يبدل في كتاب الله الخالد بزيادة أو نقصان حسب ما تشتهيه نفسه.

كيف ذلك وقد كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانًا وأعظم أمانة منا، بـل وكـانوا الغاية القصوي في الحذق والهجاء، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا اسـتدراكا علـيهم، وهـم

<sup>(</sup>١٦٣) و مما تجدر الإشارة إليه أن الخلاف الواقع في رسم بعض كلمات المصحف ليس خلافًا حقيقيًّا بـل هــو خلاف صوري،

<sup>(</sup>١٦٤) وهذه المصاحف كلها تسمى المصاحف العثيانية وهني التني يجب انساع رسمها وإن اختلف كن مصحف عن الآخر بالحذف والإثبات، فمن قال بالحذف مثلاً في بعضها بندعي أتمه هنو الموجود في المصحف العثياني، ومن قال بالإثبات يدعي عكس ذلك. مع اتفاق الطوفين على أن الموجود في المصحف العثياني هو الحق الثابت في نفس الأمر بإجماع الأمة. تاريخ الفرآن للكردي صد ٢٩.

الذين اتخذ النبي على منهم كتابًا لوحي الله فكتبوا القرآن الكريم بين يديه على اضف إلى ذلك أن هذا الرسم قد أجمع على صحته الصحابة جميعًا وإجماعهم وقد حثنا النبي على الاقتداء برأيهم في أكثر من حديث فقال عليه الصلاة والسلام «اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر (((())) وقال أيضًا: «عليكم بسنتي وسنة الخلق الراشدين المهديين من بعدي ... (((())) وقال أيضًا: «من كان متأسبًا فليتأس بدا قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتئة، أو فتك أصحاب محمد في كانوا خير هذه الأما أبر ها قلوبا وأعمقها على وأقلها تكلفًا، اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فاعز في طمم في في منهم وتشبهوا بأخلاقهم وسيروا على نهجهم في نهم كانوا على المصر المستقيم ((())).

÷ & 25

<sup>(</sup>١٦٥) رواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٧٩، والترمذي في الناقب/ باب في مناقب أبي بكـر وعسر كاليهما ٥/ ١٠٩ رقم [٣٦٦٢] وحسنه، ورواه البيهقي في سننه الكبري ٢١٢/٥ عن حذيفة.

<sup>(</sup>١٦٦) رواه الحاكم في مستدركه ١/ ١٧٤ وقال: صحيح لبس به علم، والترمذي في سننه: بـــاب مـــا جـــاء في الأخذ بالسنة ٥/ ٤٤ رقم [٦٦٧٦] وقال: حسن صحيح، والدارمي في المقدمة: باب: اتباع السنة ١/ ٥٧ رقم [٩٥]، وابن ماجة في المقدمة: باب: اتباع سنة الحلفاء الراشدين ١/ ١٥ رقم [٤٢].

<sup>(</sup>١٦٧) رواد أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ١/ ٢٠٦٠٣٠٥.

### المبحث الرابع

#### موقف العلماء من الالتزام برسم المصحف

اختلف آراء العلاء في حكم الالتزام بالرسم العثاني على ثلاثة أقول

القول الأول: أنه يجب التزام الرسم العثياني في كتابة للـصاحف، وإلى هـذا ذهـب جمهور العلياء من انسلف والخلف.

القول الثاني: أنه لا يجب التزام الرسم العشاني بيل تجوز كتابية المصحف حسب القواعد الإملائية العامة، وعن أيد هنذا القول وانتصر له ابين خلندون والباقلاني، وبعض العلماء المعاصرين.

القول الثالث: جواز كتابة المصحف لعامة الناس على القواعد الإملائية المعروضة لهم مع الإبقاء على الرسم العثماني في المصاحف والمحافظة عليه للعديد، الخاصية، وعمن جمنع إلى هذا القول شيخ الإسلام العزبن عبد السلام والإمام بدر الدين الزركشي (١٩٨٠).

#### ادلة كل فريق:

وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة أوضحها لك فيها بلي: أدلة القول الأول استدل أصحاب هذه القول بها بلي:

أولاً: إن النبي على كان له كتاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن الكريم كله بهذا الرسم، وأقرهم الرسول في على كتابته، وانتقل الرسول في إلى الرقب و الأعلى وقد كتب القرآن الكريم على هذه الكيفية المخصوصة لم يحدث فيها تغيير ولا تباديل، شم تولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق فكتب القرآن كله في المصحت على هذه الهيئة، شم جاء عثمان فنسخ المصاحف من صحف أبي بكر وكتبها على هذا الرسم أينضا ووزعها على الأمصار لتكون إماما للمسلمين، ولم ينكر أحد من الصحابة لعملها، شم جاء عصر

<sup>(</sup>١٦٨) تراجع هذه الأقوال في: منهج الفرقان في علوم القرآن صد ١٥١، مناهل العرفان ١/ ٣٧٩، ٣٨٠. وينظر: تاريخ المصحف تلشيخ عبد الفتاح القاضي صد ٩٠، وناريخ الفرآن للكردي صد ١١٦،١٠٥.

التابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين ولم يثبت أن أحدًا منهم حدثته نفسه بتغيير رسم المصحف وكتابته برسم يساير الرسم المحدث، بل ظل هذا الرسم منظورًا إليا بعين التقديس والتقدير والإكبار في سائر العصور المختلفة والأزمان المتفاوتة (١٦٩٠).

وإذا كان هذا الرسم قد حظي بإقرار الرسول بالله وإجماع الصحابة واتفاق التأبيل وأتباعهم والأثمة المجتهدين عليه فلا يجوز العدول عنه إلى غيره خصوصًا وأنه أخيل الأركان التي تنبني عليها صحة القراءة.

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الأجر رتب على الحرف المرسوم المتعارف بتسميته حرفًا عند العرب، و الله كما هو معلوم ثلاثة أحرف، ولو رتب الأجر على الملفوظ في الثلاثة لكانت تسعة أحرف لا ثلاثة، وكان عليه بناء على ذلك تسعول درجة، ولا يقول بهذا إلا جاهل أو متكلف (١٧١).

ثالثًا: ما ورد في ذلك من نصوص صريحة لأنمة الدين وأعلام الإسلام تدل دلائم واضحة على وجوب التزام مرسوم خط المصحف العثماني، من ذلك:

-ما رواه الإمام السخاوي أن مالك بن أنس إسام دار الهجرة سئل أرأيت من استكتب مصحفًا أرأيت أن يكتبه على ما استحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أدري ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى (١٧١).

قال السخاوي: والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الخالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى. ولا شك أن هذا هو الأحرى إذ في خلاف ذلك

(١٦٩)مناهل العرفان ١/ ٢٧٧- ٣٧٨ باختصار، وينظر ناريخ الصحف صد ٥١، ٥١.

(١٧٠)رواه الترمذي في سننه: كتاب/ فضائل القرآن، باب/ ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما لـه من الأجر ٥/ ١٧٥ رقم [٢٩١٠] وقال: حسن صحيح غريب.

(١٧١) يُنظر: البديع في رسم مصحف عثمان صـ ٢٣.

(١٧٢) البرهان للزركشي ٢/ ١٤ طادار المعرفة اللقنع لأي عمرو الداي صـ ١٩.

تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى الان.

وقال أبو عمرو الداني: لا مخالف لمالك من علماء هذه الأمة.

وقال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا.

قال أبو عمرو الداني: يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في النظ (١٧١)...

- وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

نمرم مخالفة خط مصحف عثهان في واوا أو ياء أو ألف أو غير ذلك ١٧٥٠.

- وقال البيهقي في شعب الإيهان؛ من يكتب مصحفنا فينبغني أن يحافظ على الهجماء الذي كتبوا به تلك المصاحف و لا يخالفهم فيه، و لا يغير مما كتبوه شيئًا فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا بنبغي أن نظن بأنفسناً استدراكًا عليهم (١٧١).

- وقال النيسابوري: وقال جماعة من الأئمة: إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله بينية وكاتب وحيه (١٧٧٠).

- ونقل الإمام الجعبري وغيره إجماع الأثمة الأربعة على وجوب اتباع رسم المصحف العثماني(١٧٨).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة:

أولها: أن هذه الخطوط والرسوم ليست إلا علامات وأمارات، فكل رسم يدل على

(۱۷۲) تاريخ المصحف صـ ۲۵۰.

١٧١١) المقنع مصدر سابق، وكتاب: حجة الله على خليفته في بيان حقيقة القرآن وحكم كتابته وترجمته للشيخ محمد نجبب المطيعي صــ ٤٧ طـ اليوسفية –مصر.

(١٧٥) البرهان للزركشي ٢/ ١٤.

(۱۷۱) البرهان مصدر سابق،

(١٧٧) تاريخ الصحف صـ ٥٣.

(۱۷۸) السابق.

الكلمة ويقيد وجه قراءتها فهو رسم صحيح وكاتبه مصيب.

ثانيها: أن كتابة المصحف على الرسم العثاني قد توقع الناس في الحيرة والالتبابيل والمشقة والحرج ولا تحكنهم من القراءة الصحيحة السليمة فيحرمون من الحصول على الثواب الموعود به على تلاوة القرآن الكريم، وربئ يتعرضون نلعقوبة والإثم إذا قرق القراءة قراءة غير صحيحة، فينبغي كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء الحديشة تيسيرًا على الناس ورفعًا للحرج والمشقة عنهم، وتمكينًا لهم من القراءة المصحيحة حتى يحصله على الأجر الموعود به عنى تلاوة القرآن الكريم.

ثالثها: ليس في الكتاب الكريم، ولا في السنة النوية المطهرة. ولا في إجماع الأسة، وال في قياس شرعي ما يدل على وجوب الالتزام برسم المصحف على هيئه المخصوصة(١٧٩). ادلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بأن كتابة المصحف بالرسم العثماني يوقع الناس في المشقة والحرج، ويفضى جم إلى التغيير في كتاب الله بالزبادة فيه أو النقص منه، قالوا ومع هذا يجب الاحتفاظ بالرسم العثماني لأنه من آثار سلفنا الصائح فيلا نتخاضي عشا بالكلية مراعاة لجهل الجهلاء، بل يبقى في أيدي العارفين المذين لا يخلو زمان من وجودهم ويشرف الزمان بهم.

قال الشيخ عبد الفتاح القاضي نقلا عن صاحب التيان: «أما كتابة المصحف على مرا أحدثه الناس من الهجاء فقد جرى عليه أهل المشرق بناء على كونها أبعد من اللبس، وتحاشاه أهل المغرب بناء على قول الإمام مانك وقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء فقال: لا على الكتبة الأولى (١٨٠٠).

قال بدر الدين الزركشي -رحمه الله- معقبًا على فتوى الإمام مالك-: قلت: وهذا كان في الصدر الأول والعلم غض حي، وأما الآن فقد يخشى الالتباس.

ولهذا قال العزبن عبد السلام: لا تجوز كتابة للصحف الآن عني الرسم الأولى

<sup>(</sup>١٧٩) تاريخ المصحف صـ ٤٩ – ١٥، ويراجع : مناهل العرفان ١/ ٢٨١ بنصرف.

<sup>(</sup>۱۸۰) تاريخ المسحف صد ٥١.

باصطلاح الأثمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال.

لكن بدر الدين الزركشي لم يرتض كلام العز على إطلاق إذ عقب عليه بقوله: ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدي إلى درسه، ولا يترك شيء قد أحكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة (١٨١٠).

## الرأي المختار:

بعد بيان الأقوال الثلاثة وذكر أدلة كل قول، فالذي نرجحه ونميل إليه هو القول الأول، وذلك لأمور:

أولها: أن ما أورده أصحاب هذا القبول من نصوص علياء الإسلام ظاهر في وجوب التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف.

ثانيها: أن الحفاظ على رسم المصحف الذي توارثته الأمة منذ عهد عثمان تخطفه يعد ضمانًا قويًّا لصيانة القرآن الكريم من التبديل والتغيير في حروفه، فلو كتب القرآن بهذه القواعد الإملائية الحديثة فربها يعرض النص القرآني للتبديل والتغيير، إذ أن قواعد الإملاء الحديثة تختلف فيها وجهات النظر في العصر الواحد، وتتفاوت في بعض الكلمات من بلد لآخر، وحيطتنا للكتاب العزيز وتقديسنا له يضطرنا أن نجعله بمناى من هذه التغيرات في رسمه وكتابته.

تالثها: أن تغيير الرسم العثماني ربها يكون مدعاة -من قريب أو صن بعيد- إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكلهات القرآنية، وفي ذلك ما فيه من الفتنة الكبرى والشر المستطير، وسد الذرائع مها كانت بعيدة أصل من أصول الشريعة الإسلامية التي عليها الأحكام، وما كان موقف الأئمة من الرسم العثماني إلا بدافع هذا الأصل العظيم مبالغة في حفظ القرآن الكريم، وصيانة له من عبث العابثين، وهل تنسى دعوة هؤلاء الذين يريدون تغيير الأحرف العربية وكتابة اللفظ بالأحرف اللاتينية ما دام النطق هو النطق و اللفظ هو اللفظ، ولا زائت هذه الدعوة قائمة إلى الآن لكتابة أحرف القرآن بالأحرف القرآن بالأحرف القرآن بالاتينية.

<sup>(</sup>۱۸۱۱) البرهان للزركشي ۲/ ۱۶.

رابعها: ضياع كثير من اللغات الفصحى إذ نو ضاع الرسم لا يمكن الاستهاد عليها بالقرآن الكريم الذي هو أصدق الحديث،

خامسها: انقطاع السند الذي هو أحد أركان القرآن الكريم، وفي ذلك في اللقرآن وإهمال لأمره إذ رسمه الخاص هو الحصن المانع لقراءته بغير السند والرواية ما مادسها: أن للرسم العثماني مزايا وخصائص وفوائد كثيرة لا تتحقق إلا بالإلكام به والمحافظة عليه.

وأما ما يتعلل به أصحاب الرأيين الثاني والثالث من أن كتابة المصاحف على الرشير العثماني قد توقع بعض الناس في حيرة ومشقة ... النخ ما قالوه فصر دود؛ وذلك الآلة تعليم القرآن الكريم لا يعتمد على القراءة في المصحف فحسب وإنها يكون عن طريق المشافهة على يد شيخ حافظ متقن للتلاوة، وهذا هو الأصل في حفظ القرآن الكريم وقراءته، قال تعلى مخفظ القرآن الكريم وقراءته، قال تعلى مخفظ القرآن الكريم في المنابع المنابع المنابع وقراءته، وهذا القيامة ١٦ - ١٨ اأي: قراءته،

وبناء على ما تقدم يجب على كاتب المصحف وناشره أن يتحرى كتابته على قواعدًا الرسم العثماني، ولا يخل بشيء منها بزيادة أو نقص أو إثبات أو حذف أو فصل أن وصل، صيانة للقرآن الكريم من عبث العابثين، واقتداء بالصحابة والتابعين والأثمانة المجتهدين وأعلام الإسلام في سائر الأعصار والأمصار؛ لا فرق في ذلك بين المصاحف الكاملة والصحف الصغير [الأجزاء] التي يتعلم فيها الصغار ومن في حكمهم من الكاملة والصحف الصغير [الأجزاء] التي يتعلم فيها الصغار ومن في حكمهم من الكبار ليتمرنوا على قواعد هذا الرسم المبارك منذ نعومة أظفارهم، وعلى معلمي القرآن الكريم حيثها كانوا ألا يدخروا وسعا في تعليم أبنائهم تلك القواعد من الصغر حتى يشبوا وقد وقفوا عليها وأحاطوا بها خبرًا وأصبحت القراءة في المصحف سجية لهم وميسورة عليهم، والله أعلم.

# المبحث الخامس فوائد الرسم العثماني

لاتباع رسم المصحف العثماني فوائد منها:

١ ـ اتصال السند بالقرآن الكبريم؛ فبلا يجبرز لأحبد أن يقبرأه أو يقرئبه غبيره إلا بروايته بسند متصل، فمن علم القواعد العربيـة ولكـن لا يأخــذ القــرآن عــن غــيره لا يعرف قراءته على وجهها الصحيح، فإن بعض ألفاظه كتبت على غير النطق بها، فإن فواتح بعض سورة كتبت برسم الحروف لا بهيئات النطق بها، وإلا فقـل لي كيـف يتوصيل القياري إلى قيراءة: ﴿ حَيْمِيعُصَ: إِنَّ وَهُجَدَ إِنَّ عَشْقَ إِنَّ ﴾ و ﴿ طشد الله الله عشق ال و﴿الْمُعِنِّ إِنَّهُ وَغَيْرِهَا، فَالذِّي يعلم العربية والْمُجاء ولكنه لا يتلقى عـن غـيره كيفيـة القراءة والأداء قد يقرؤها على غير وجهها الصحيح؛ إذ النطق بها صحيحة يتوقف على ا لتلقي والسماع من قراء القرآن وحفاظه المشتغلين به، واتبصال البسند سن خيصائص القرآن الكريم بالنسبة لغيره من الكتب السياوية، وبه ظل محقوظًا كما وعد الله سبحاله وتعالى بقوله: ﴿إِنَّا تُحَنُّ نَرُلُنَا ٱلدِّكَوْنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ لَيْكُ ۗ ٱلخَجِرِ: ٩} وليس من شك في أن الرسم المخصوص له أعظم الأثر في اتصال السند؛ إذ لو كانت جميع ألفاظـه مكتوبة طبق النطق بها لتجرأ الكثيرون على قراءته بغير رواية عن غيره، وحيئتذ يفوتهم معرفة ما فيه من طرق الأداء من مد وتخفيف وإمالة وإظهار وإدغام وإخفاء إلى غير ذلك من طرق الأداء.

٧ \_الدلالة على أصل الحركة ككتابة الكسرة ياء والضمة واو، نحو: ﴿ وَإِيثَانَى ذِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ [النحل: ٩٠] ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] أو الدلالة على أصل الخرف ككتابة الصلاة والزكاة والحياة والربا بالواو بدل الألف.

٣- الدلالة على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث تاء في لغة طيئ، ومثل حذف آخر المضارع المعتل لغير جازم مثل: ﴿ يَوْمُ يَـٰأَتِ﴾ [هود: ١٠٥]في لغة هذيل. إلد الدلالة على معنى خفي دقيق، كزيادة الياء في قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْتُهَا بِأَلِيْدِ﴾ [الذاريات: ٤٧] بياءين، وذلك للإياء إلى قدرة الخالق جل وعلا التي بنا بها السياء وأنها لا تشبهها قوة، على حد القاعدة المشهورة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكزيادة الألسف في ﴿وَجِأْيَءَ بِالنَّبِينَ ﴾ [الزسر: ١٦٩، و ﴿وَجِأْيَءَ يَوْمَ لِلْهِ فَيَهَا مَا الفجسر: ٣٣] للتهويل والتفخيم والوعيد والتهديد.

ومن هذا القبيل كتابة هذه الأفعال بغير واو ﴿ وَبَدْعُ آلِا نَسْنُ بِالشَّرِ ﴾ [الإسراء: ١١] ، ﴿ وَبَمْحُ اللهُ آلَهُ الْمُعْتَ اللهُ آلَهُ اللهُ اللهُ آلَهُ اللهُ اللهُ آلَهُ اللهُ اللهُ آلَهُ اللهُ اللهُ آلَتُهُ اللهُ آلَتُهُ اللهُ آلَتُهُ اللهُ آلَتُهُ اللهُ آلَتُهُ اللهُ آلَتُهُ اللهُ اللهُ أَمْعِنَ المعنى المعنى

وعلم المشيخ المراكمشي زيمادة المواو في قولمه تعمالي: ﴿ سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ﴾ وقوله: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَمْتِي ﴾ [الأنبياء: ٣٧] للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعظم رتبة للعبان، قال: ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد.

وفي زيادة الياء في قوله تعالى: ﴿ بِأَبِيْكُمُ ٱلْمَقْتُونُ القلم: ١٦ أي: المجنون: الإشارة إلى أن جنون المشركين بلغ الغاية وتجاوز الحد وأنهم المجانين لا أنت، لأن مثلك يا محمد في رجاحة عقلك وعظم أخلاقك وسمو فضائلك لا ينصح أن يرمى بالجنون، فمن رماك به فقد رجع على نفسه بالجنون، وبدلك يتوافق الرسم والمعنى، والكلام في ظاهره ترديد بين أمرين وهو في الحقيقة يراد به ما ذكرت، وهو لون من

<sup>(</sup>١٨٢) الإنقال ٢/٨٠٢.

ألوان الحجاج في القرآن يدل على غاية النصفة مع الخصوم، ومثله قوله سبحانه:

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَى أَوْ فِي صَلَتَلٍ شَيِينِ ﴿ السِلَّا : ٢٤] مع اليقين أن النبي ﷺ وأتباعه على الهدى، وهم الذين في ضلال بيَّن ظاهر.

وفي قوله تعالى: ﴿أَوْلُمْ يَلَوْهُ إِلَىٰ مَا خَلَقَ آللَهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيُّوُا طِلَلْمُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَاتِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ مِنَ ﴾ [النحل: ٤٨] الدلالة على كثرة تفيء الظلال وعمومها لكيل ذي جرم.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّكُ لَا تَطَنَّنُواْ فِيهَنَا وَلَا تَطُنحُل إِنَّ ﴾ [طه: ١١٩] الدلالية عالى دوام عدم الظمأ واستمرار الري لمن كان في الجنة.

وكذلك نقول في زيادة الأنف بعد الفعل المضارع المعتل الآخر في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكُمْ وَمَا أَلَا اللَّهُ وَاسْتُمْ ارْهُ وَإِلاْ فَلُو أَحَذَنَا الله بمعاصينا وآثامنا لما توك على ظهر الأرض من دابة.

وكذلك زيدت الألف بعد الهمزة في قوله تعالى: ﴿إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوا بِإِنْسِي وَإِنْسِكَ ﴾ [المائدة: ٢٩]، وقوله: ﴿ لَقُنُوا بِالْعُصْلَةِ أُرْلِي الْقَارَةِ ﴾ [القصص: ٢٦] للإشارة في الأولى إلى أنه يبوء بإثمين بسبب فعل واحد، وفي الثانية إلى كثرة مضاتيح قارون كثرة بها ثقلت وأثقلتهم فكأنها ثقلان فجاء الرسم موحيًا بهذا المعنى.

وأما حدف الألف من ﴿ سعو ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَةٍ فِي اَلْيَتِنَا سُعَجِزِينَ ﴾ [سها: ١٥] فللإشارة إلى أنه سعي بالباطل لا يصح أن يكون له ثبات في الوجود، وأنهم لن يحصلوا منه على طائل.

وأما زيادة الياء في قوله تعالى: ﴿وَإِيثَآيِ ذِي اَلْقُرْبَيْ ﴾ اللنحل: ١٩٠، فللإنسارة إلى أن الإيتاء ينبغي أن يكون محدودًا موصولًا غير منقطع فيكون فيه تطابق بين اللفظ والمعنى. وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن تُبَيِّئُ اَنْمُرْسَيِينَ ﴾ الأنعام: ٢٤ للإشارة إلى كثرة ما جاء في القرآن الكريم من أخبار الأنبياء، وتحملهم الأذى البالغ والصبر الصابر حتى جاء نصر الله.

وهكذا لا يعدم المتأمل في رسم القرآن من أن يجد في الرسم من أسرار القرآن الشيء الكثير، فها أكثر أسراره معنى ولفظًا ورسمًا ١٩٨٠٠.

٥- إفادة بعض المعاني المختلفة بطريقة لا خفاء فيها؟ وذلك نحو قطع كلمة الأما في قول تعالى: ﴿ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَحَيلًا إِنَ ﴾ [النساء: ١٠٩] ووصلها في قول تعالى: ﴿ أَشْ يَمْشِي سَوِينًا عَلَىٰ صِرَ طِ مُسْتَغَيْمٍ وَقَي ﴾ [اللك: ٢٢] فقطع الأولى في الكتاب للدلالة على أنها المنقطعة بمعنى ابل ووصل المام الثانية للدلالة على أنها ليست المنقطعة، وإنها هي المتصلة.

٦- احتيال الرسم للقراءات المتواترة والصحيحة، وذلك مثل قوله تعالى:
 ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكُ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥] فقيد قرئيت ببالإفراد والجميع، يعني تمت كلمة ربك أو كليات ربك.

<sup>(</sup>١٨٣) ينظر في هذه الفائدة: المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور/ محمد بن محمد أبو شهبة صد١٩٣ مكتبة السنة طالأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢م.

## المبحث السادس

# اشتمال المصحف العثماني على الأحرف السبعة

اختلفت آراء العلماء حول اشتمال المصاحف على الأحرف السبعة وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى أصحابه أن المصاحف العثمانية كتبت على حرف واحد فقط وهو الحرف الموافق للعرضة الأخيرة دون غيرها.

وإلى هذا القول ذهب شيخ الفسرين الطبري(١٥٥)، وتلميذه عبد الواحد بن أبي هاشم(١٨٦١)، وكذا الإمام الطحاوي وابن حبان والقاضي أحمد بن عمر الحموي.

القول الثاني:

أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وهو قول جمع من الفقهاء والقراء والمتكلمين، وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني(١٨٧).

القول الثالث:

أن هذه المصاحف كانت مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقيط

(١٨٤) استفدت ذلك من برنامج إذاعي للدكتور/ عبد الغفور مصطفى جعفر بعنوان [كتاب مكنون].
 وأيضًا من: الأمثلة المختارة من كتاب اللغات في الفرآن الكريم المروي ما فيه بالسند عبن ابن عباس.
 تحقيق د/ صلاح الدين المنجد.

(١٨٥) قال الطبري: الا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره له إمامهم المشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف المئة انباتية 1/ ٦٣ - ٦٤.

(١٨٦) قال أبو الطاهر بن أبي هاشم: ١٠٠٠ فثبت الأمة على حرف واحد من السبعة التي خيروا فيها، وكمان سبب ثباتهم على ذلك ورفض السنة ما أجمع عليه صحابة رسول الله ينفية حين خافوا عملى الأصة تكفير بعضهم بعضها أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء وتقطيع الأرحام، فرسبوا فم مصحفا أجمعوا جيعًا عليه وعلى ثبة ما عداء لتصير الكلمة واحدة، فكمان ذلك حجمة قاطعة وفرضا لاز شا المرشد الوجيزا الأبي شامة صد١٤٨ - ١٤٩،

(١٨٧) النشر ١/ ٣١، وينظر: نكت الانتصار صــ ٣٧٧ طـ منشأة المعارف. – الاسكندرية، مجمـوع الفتـــأوى ١٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦. جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي على جبريل عليه السلام متنضمنة لها لم تترك حرفا منها(١٨٨).

وهذا القول ذهب إليه جمهور السلف والخلف، وصوبه المحقق ابن الجزري قائلاً: ال.... وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له الماه (١٨٩٠).

وقد سبقه إليه المقرئ أحمد بن عمار المهدوي [متوفى ٤٤٠هـ] مؤيدًا لـذلك بقولـه: «أصبح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما نحن عليه في وقتنا هـذا مـن القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن» (١٩٠٠).

وجنح إلى هذا المذهب أيضًا مكي بمن أبي طالب قبائلًا: «فالمصحف كتب على حرف واحد خطه محتمل لأكثر من حرف؛ إذ لم يكن منقوط ولا سضبوطًا، فـذلك الاحتمال الخط هو من الستة الأحرف السابقة»(١٩١١).

### أدلة كل فريق:

استدل كل فريق على ما ذهبوا إليه بأدلة أذكرها لك فيها يلي:

## أدلة الضريق الأول:

استدل أصحاب هذا القول بها يلي:

أولًا: بقول سيدنا عثمان تُطَقَّك للقرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنــتم وزيــد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنها نزل بلسانهم، (١٩٢١).

في ذلك دليل على أن القرآن الكريم كتب بمحرف واحد وهو حرف قريش؛ إذ أن فائدة عمل سيدنا عثمان والذي عليه الصحابة هو جمع الناس على قراءة واحدة نبذا

<sup>(</sup>۱۸۸)النش ۱/ ۳۱.

<sup>(</sup>١٨٩)السابق.

<sup>(</sup>١٩٠)المرشد الوجيز لأبي شامة صـ ١٤٠ طـ دار صادر – بيروت –.

<sup>(</sup>١٩١)الإبانة عن معاني القراءات لمكي. تحقيق د/ عبد الفتاح إسهاعيل شلبي صد ٣٤ طدتهضة مصر ،

<sup>(</sup>١٩٢)البخاري في صحيحه/ باب: نزول القرآن بلسان قريش رقم ٢٣٤١]، ورواه ابس حيان ١٠/ ٣٦١، والترمذي في سننه ٥/ ٢٨٤.

للخلاف وسدا لذريعة القتال والعداوة، وذلك لا يتم إلا إذا جمعهم على حرف واحتد ومنع القراءة بالأحرف الأخرى.

ثانيًا: استدل أصحاب هذا القول أيضًا بين رواه أبو داود عن سويد بن غفلة قال: «قال علي: لا تقولوا في عثبان إلا خيرًا، فوالله ما فعل الذي في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال – أي عثبان بن عفيان تخلقه – امها تقولون في هذه القراءة؟ فقيد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرًا، قلنا: فها ترى؟ قبال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا الحتلاف. قلنا: فنعم ما رأيت ( ١٩٣٠).

ثالثًا: أن الأمة أمرت بحفظ القرآن الكريم وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت، كيا أمرت إذا هي حشت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاثة شاءت: إما بعتق أو إطعام أو كسؤة، فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاثة دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم الله، مؤدية في ذلك الواجب عليها من حق الله، فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته، وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت، قرأت العلة من العلل أو جبث عليها الثبات على حرف واحد - قراءته بحرف واحد ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قرائه بها أذن له في قراءته بديرة.

## مناقشة أدلة هذا القول:

ويمكن أن يناقش هذا القول بما يلي:

١- أن حديث عثمان: "إذا اختلفتم.... الا ينهض أن يكون دليلا في هذه المسألة ولكن مآله منصب على الاختلاف في الرسم والكتابة لا في النطق والمتلاوة، بدليل قوله: "فاكتبوه"، وكذلك قوله: "نزل بلسانهم" محصول على بادئ الأصر قبل نـزول

<sup>(</sup>١٩٣) رواه أبو داود في كتابه المصاحف، وقال ابن حجر في فتح الباري ١٣/ ٣٤٣: وسنده حسن. (١٩٤) ينظر: جامع البيان ١/ ٢٠، ويراجع: النشر ٢١/١

رخصة الأحرف عند اشتداد الحاجة إليها، أو على أن معظمه وأغلبه نزل بلغتهم بدليل وجود غير لغتهم فيه (١٩٥٠).

ومن الثابت أيضًا أن المصاحف العثمانية التي نسخها عثمان كانت موافقة للصحف التي نسخها الصديق أبو بكر رضي الله عنهم جيعًا، ومعلوم أنها لم تكن عبى حرف واحد، وإنها كانت مشتملة على ما كتب بين يدي النبي و في ينسخ تلاوته وثبت في العرضة الأخيرة، فضلا عن أن هذا القول يخالف الواقع الذي عليه المسلمون اليوم من قراءة القرآن الكريم بقراءته التي وصلت إلينا بالطرق الصحيحة والأسانيد المتصلة، وهي مشتملة على أحرف مما نزل عليها قرآن، ومن شروط صحتها: موافقتها لأحد المصاحف العثمانية فيا من قراءة من القراءات السبع أو العشر إلا وهي موافقة لأحد هذه المصاحف فكيف يقال: إن عثمان تخلف جمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة و ترك الستة الباقية (191).

## أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة بها يلي:

أولًا: أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نـزل بهـا القرآن الكريم، وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك، ولا يجوز أن ينهمي عن القراءة ببعض الأحرف السبعة ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن الكريم (١٩٧٠). إذ لا دليل على رفع بعض الأحرف وبقاء بعضها، بل الأمة مأمورة بحفظ جميع ما هو قرآن؛ لأن الكل قد نزل من عند الله تعالى.

<sup>(</sup>١٩٥) يراجع: القراءات القرآنية للذكتور/ عبد الحليم بن محمد الهادي قابة صدة ١٤٧ – ١٤٧ بتصريف. دار الغرب الإسلامي.

<sup>(</sup>١٩٦) رسم المصحف وضبطه بين توقيف الاصطلاحات الحديثة للأستاذ الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل صد٢٢ - ٢٣ بتصرف يسير، طددار السلام مصر.

<sup>(</sup>۱۹۷) النشر ۱/ ۳۱ پاختصار يسير،

ثانيًا: أن بقاء الاختلاف بين القراء دليل على بقاء الأحرف السبعة.

الرد على هذا القول:

وبمكن أن يرد على هذا القول بأمرين:

أولهما: أن القراءة بكل الحروف ليست واجبة على الأمة، وإنها تعددت الحروف للتيسير والتخفيف، فها المانع من الاقتصار على حرف أو أكثر عند ارتفاع هذه الحاجة ووجود دافع لهذا الاقتصار.

قال المحقق ابن الجزري: "وقال بعضهم: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد سن المشقة عليهم أولا، فلم تبذلك السنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف يسيرا عليهم وهو أوفق فيم أجمعوا عنى الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة... المحمد المحمد

النها: أن المصاحف العثمانية لم تكن محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أبيحت بها قراءة القرآن الكريم؛ لأننا إذا قلنا إن المصاحف العثمانية محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أنزها الله تعالى كان ما خالف الرسم يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة، وهذا قول محظور؛ لأن كثيرًا مما خالف الرسم قد صبح عن الصحابة وهذا قول محظور؛ لأن كثيرًا مما خالف الرسم قد صبح عن الصحابة وهذا النبي على الله المسلم قد المسلم المس

وخلاصة ذلك: فإن المصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر المصديق كانت محتوية على جميع الأحرف السبعة، فلما كثر الاختلاف وكاد المسلمون يكفر بعضهم بعضا اجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخيرة التي قرأها النبي على على جريل عام قبض، وعلى ما أذن فيه وعلى ما صح مستفاضًا عن النبي على دون غيره، لم تكن الأحرف السبعة واجبة على الأمة وإنها كان ذلك جائزًا لهم مرخصا فيه وقد جعل اليهم الاختيار في أي حرف اختاروه...؟

<sup>(</sup>۱۹۸) النشر ۱/ ۲۳.

<sup>(</sup>١٩٩) منجدً المقرنين وموشد الطالبين لابن الجزري صـ ٢١ - ٢٢ باختصار. طـ دار زاهد القدسي.

### أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على أن الباقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسا المصحف العثماني مما ثبت في العرضة الأخيرة دون ما لا يحتمله بالأدلة التالية:

الدليل الأول: أن سيدنا عثمان لم يرد عنه أنه أمر لجنة الرسم والكتابة بإلغاء سيداً أحرف وإبقاء حرف واحد، وإنها الوارد عنه تغلق أنه أمرهم برسم للمصحف يحتمل أكثر من قراءة، بمعنى أن يكون الكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة تجعل خالية من أي علامات ضابطة تحدد طريقة واحدة للنطق بها، لتكون محتملة لما اشتملت عليه من القراءات، وتكتب برسم واحد في جميع المصاحف، مثل: ﴿فَتَنْبُلُولُ ﴾ [المجرات: ١] التي رويت أيضًا: ﴿فَتَنْبُلُولُ ﴾ [المجرات: ١]

قال المحقق ابن الجزري: "وإنها أخلوا المصاحف من النقط والمشكل لتكون دلاك الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المفهومين فإن المصحابة رضوان الله عليهم نقلوا عن رسول الله عليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعًا، ولم يكونوا ليسقطوا شيئًا من القرآن الثابت عنه عليه ولا يمنعوا من القراءة به "(٢٠٠٠).

وأما الكلمات التي تضمنت قراءتين أو أكثر والتي لم تنسخ في العرضة الأخيرة الموالتي لا يجعلها تجريدها من العلامات الضابطة محتملة لما ورد فيها من القراءات، فلا تكتب برسم واحد في جميع المصاحف، بل ترسم في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة، وفي بعضها الآخر برسم آخر يدل على القراءة الأخرى، مشل قوله تعالى: المؤوّق منى بها إثراهيد المساحف بواوين قبل الصاد من غير ألف، وفي بعضها بإثبات ألف بين واوين أووين أوقوصي المصاحف بواوين قبل الصاد من غير ألف، وفي بعضها بإثبات ألف بين واوين أوقوصي المصاحف المساحف ا

الدليل الثاني: الخلافات المتواترة عن القراء والباقية في المصاحف العثانية من أبين الأدلة على وجود بعض الأحرف السبعة فيها.

الدليل الثالث: ورود قراءات قرآنية عن الصحابة مما لا يحتمله الرسم دليل على أنها

<sup>(</sup>۲۰۱) النشر: ۲/ ۲۳.

<sup>(</sup>٢٠١) المقنع لأبي عسرو الداني صـ ١٠٢.

من الأحرف النازلة ولكنها مما نسخ بالعرضة الأخيرة، فلا تحل القراءة به بعد الإجماع على رسم المصحف الإمام.

وبذلك يظهر رجحان هذا القول، ومما يؤكد ذلك ويوضحه أن الأحرف السبعة المشار إليها في الأحاديث الشريفة يراد بها سبع لغات من لغات العرب، وذلك على الرأي الراجح، إذ الحرف هو اللغة، أو اللهجة بعبارة أخرى، والمصحف العثاني مشتمل على الأحرف السبعة؛ لأن مظاهر اختلاف اللهجات موجودة.

ومعلوم أن مظاهر اختلاف اللهجات عشرة:

١- الإبدال.

٢- التصحيح والإعلال.

٣- الاختلاف في الإعراب.

إناردد بين الإعراب والبناء.

٥- الزيادة والنقصان.

٦ - الفك والإدغام.

٧- هيئة النطق، وهي تشمل: الإمالة والتفخيم والترقيق والإخفاء والإظهار.

٨- تقديم بعض حروف الكلمة على بعض، وهو القلب المكاني.

٩- دلالة اللفظ على معنيين فأكثر، وهو المشترك والمتضاد، وهذا لا يدخل في رسم
 المصحف إذ هو متعلق بالمعنى لا بالخط.

١٠- دلالة عدة ألفاظ من لغات على معنى واحد وهو المترادف٣٠٠١ ولما كان محور هذا هو المعنى لم يدخل هذا في رسم المصحف أيضًا، ولكننا سنستبدل به ما هو أدل على المقصود، وهو ذكر ألفاظ من لغات مختلفة ماثلة في المصحف الشريف مما يفيد أن

<sup>(</sup>٢٠٢) النشر ١/ ٣١ وما بعدها يتلخيص، والإيانة صـ ٤٤ - ٥٥ وينظر: القراءات القرآنية صـ ١٥١.

<sup>(</sup>٢٠٢) فقه اللغة العربية للأستاذ الدكتور إبراهيم نجاحي صدك.

الأحرف السبعة أو اللغات ماثلة فيه.

فغلاصة القول: إذا وجدنا - وسنجد - مظاهر احتلاف اللهجات في خيط المساحف، فهو مشتمل على الأحرف السبعة مع أننا لا نميز كل حرف على حدة بمظاهره إفراد حرف على حده، ولم يمنعنا أن نقر أبعض القرآن على حرف، ونكما القراءة على حرف آخر، وقد قال سبحانه: ﴿فَافَرَءُوا مَا نَيْسُرُ مِنْهُ } [الزمل: ٢٠] وقالما النبي يَشِهُ في أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف، والذي كلفنا به أن نقرأ كما علمنا والذي تيسر للأمة الإسلامية - وهو حَسَّبُها - قراءات العشرة المتواترة المجمع عليها المتصلة السند إلى رسول الله عليها

وبذا فقد بقيت الأحرف السبعة ماثلة في الرسم العشائي بمشول مظاهر اختلافً اللهجات فيه تحقيقًا أو تقديرًا أو احتيالًا.

وحتى أوقفك على هذه الحقيقة التي تدل دلالة حسية على أن المصاحف العثمانية تشتمل على الأحرف السبعة سأذكر لك فيما يلي أمثلة نوضح مظاهر اختلاف اللهجات الماثلة في الرسم العشاني:

١ - مثال الإبدال: ﴿ الصّرَاطَ ﴾ بالصاد على لغة قريش بدل من السين وهي الأصل؛ لأنه مشتق من السرط وهو البلغ، وهي لغة عامة العرب (١٠٠٠)، وإشمام الصاد صوت الزاي لغة قيس (١٠٠٠)، وهي مكتوبة احتالا؛ لأنه لم يجعلوا للصاد المشمة صورة خاصة في الخط بل اكتفوا بصورة واحدة، ومثله معروف في اللغة الإنجليزية من تنصوير ما ينطق ذالا وما ينطق ثاء بصورة واحدة.

وأريد النص على إشهام الصاد مثلا في الكتابة فإن ذلك يتم بواسطة علـم الـضبط واستخدامه طارئ على رسم الكتابة العربية.

ومن أمثلة ذلك أيضًا:

﴿ أُوِّمَنْ عَ ﴾ [المرسلات: ١١] بالهمز بدلًا من الواو وقريش لا تهمز.

<sup>(</sup>٢٠٤) إتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢٠٥) حجة القراءات لابن زنجلة صـ ٨٠.

٢ - مثال التصحيح والإعلال: ﴿بالغداة﴾ قرئت كذلك، وقرئت: ﴿بَالْغَدَاوَةِ ﴾ [الأنعام: ٢٥٤ والواو هي المرسومة في المصحف ٢٠٠٤].

ومن أمثله ذلك أيضًا: ﴿أَرَابِتُ﴾ بإثبات الهمزة الثانية في بعيض المصاحف، وإعلالها بالحذف في البعض الآخر (٢٠٧)

ومن أمثلته أيضًا: ﴿ وَقَرْنَ فِي يُيُوتِكُنَ ﴾ [الآحزاب: ١٣٢] أصلها: ﴿ واقررن ﴾ وكتبت بالإعلال بالحذف (٢٠٨)

٣- مثال الاختلاف في الإعراب: قول تعالى: ﴿ثَا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مُنْهُمُ ﴾ [النساء: ١٦] وفي مصحف الشام فقط: ﴿....إلا قليلا ﴾ بالألف، والرفع هيو اللغة المختارة، والنصب لغة جائزة فصيحة خلاقًا لمن يقبول: لغة مرجوحة (٢١٩)، والنصواب أن لا تفاضل، فالكل ثابت متواتر مجمع عليه.

٤- مثال التردد بين الإعراب والبناء: قوله تعالى: ((إن هذين لساحران) فغني قراءة أي عمرو على أن (هذين) معرب لا مبني على الياء، وهي علامة نصبه، وقرأها معظم العشرة: (إن هذان لسنحرن) أطه: ٦٦ بالبناء على الألف في محل نصب، وذلك على لغة من يلزم مثل هذا الألف (٢٠٠٠)، والرسم لا يصعله م بأي منها، وهما موافقان له تقديرًا، إذ المرسوم هاء وذال ونون فقط، فإن قدر بالألف فعلى البناء، وإن بالياء فعلى الإعراب، وأما ما زاد على الهاء والذال والنون فمن علم الضبط لا الرسم، وهو ألف صغيرة أمام الذال، أما في قوله تعالى: ﴿ مُنذان خَصْمَان ﴾ [الحج: ١٩] مثلا فنجد الألف أمام الذال الطويلة؛ لأنها من الرسم الثابت في المصاحف العثمانية.

٥- مثال الزيادة والنقصان: الهاء في قوله تعماني: ﴿ تَنْدِدُ ﴾ [الأنعام: ٩٠] زائمدة عملي أصل الكلمة ﴿ اقتدى فهي أمر من اقتدي، وهي هماء الممكت، وتحمذف في الوصل في أصل الكلمة ﴿ اقتدى في الوصل في المراس في ا

<sup>(</sup>٢٠٦١) حجمة القراءات لابن زنجلة صدا ٥٠

<sup>(</sup>٢٠٨) شذا العرف في فن الصرف ﴿ في موضع الإعلال بالحذف.

<sup>(</sup>٢٠٩) حاشية الجمل ١/ ٢٩٨ دار إحياء الكتب العربية. فيصل عيسى اتباي الحلبي،

٢١٠١) إنَّحَافَ فَضَالاء الْبِشْرِ ٢/ ٢٤٩.

قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف ""، وعكس هذا الوقيف للبـزي عـلى نجلو (فيم) فيقول: (فيمه) ولم ترسم.

فإذا كان الوقف بهاء السكت شائعًا عند العرب فهي زيادة ثابتة في الخط في بعظ المراضع، كما إذا كان الوقف بهاء السكت شائعًا عند البعض الآخر فهي غير ثابتة في الخطرة كثير من المواضع.

ومن أمثلة ذلك أيضًا قراءة ابن عامر في رواية هشام: ﴿أَفَتَكَذَةُ ﴾ [إبراهيم: ٣٧] بزياد ياء الإشباع كمرة الهمزة إظهارًا لها وتحكيفًا واعتفاءً، الإشباع لغة وتبرك الإشباع لغة المناف أو اللغتان أو القراءتان إن شئت تحتملان الرسم، أو قل: توافقانه تقديرًا؛ إذ أن الهمزة لا صورة لها، وإذ ياء الإشباع اختصرت في الخط، أو هي مما شأنه ألاً رسم كما لا ترسم الياء في المبه ولا الواو في ﴿له ﴾ ونحو ذلك.

٦ - مثال الفك والإدغمام: قول، تعمالى: ﴿ مَن يَرْتَدُ ﴾ [المائدة: ١٥] بإدغمام المدال في الدال، ورسم ذلك بدال واحدة في مصاحف مكة والبصرة والكوفة، وهمو لغة تميم ألا ورسم بالفك ﴿ من يرتده ﴾ بدائين في بقية المصاحف العثمانية، وهو لغة الحجاز ٢١٣٠).

٧- بيان هيئة رسم النطق: رسمت الإمالية ياء في نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلْهَادَكِ ﴾ ﴿ اللّهُ وهي لغة عامة أهل نجد من تميم وقيس وأسد، ورسم الفتح - ويقال له التفخيم - ألفيا في: ﴿ الْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١١، و ﴿ مَن تُولادُ ﴾ [الخسج: ١٤]، و ﴿ عَصَالِي ﴾ [البراهيم: ٣٦]، ﴿ وسيمَاهُم ﴾ [الفتح: ٢٩]، و ﴿ طَعًا ٱلّهَاءُ ﴾ [الحاقة: ١١] في جميع المصاحف، و ﴿ يَعُولُونُ وَنَ نَخْمَنَى ﴾ [المائدة: ٢٥] في بعض المصاحف إلى غير ذلك ٢٠١١، و هذا الفتح أو التفخيم لغة أهل الحجاز (٢٠٠٠).

والترقيق مندرج في رسم الإمالة في نحو: ﴿يَبُشِّرُكُ ﴾ ليوسف: ١٩، ورسم

<sup>(</sup>٢١١) إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢١٢) إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢١٣) إتحاف فضلاء البشر ١/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢١٤) سمير الطاليين صــ ٨٥ وما يعلمة.

<sup>(</sup>٢١٥) إتحاف فضلاء البشر ١/ ٢٤٧.

الإخفاء بإخفاء النون الثانية من الخط في: ﴿نَسْجِي﴾ [الأنبياء: ٨٨] ، أما رسم الإظهار في مواضعه فغني عن الكلام،

٨- مثال القلب المكان: يتحقق في قوله تعالى: ﴿نَاءَ﴾ أصلها ﴿نَايَ﴾ وقرئ بها: ﴿وَنَا بِخَانِيهُ ﴾ والمرسوم من ﴿نَاءَ﴾ أو ﴿وَنَا بِخَانِيهُ ﴾ والمرسوم من ﴿نَاءَ﴾ أو ﴿نَاى ﴾ النون والألف فقط، فاحتمل أن يكون الألف صورة الهمزة في ﴿نَاى ﴾ ومد الهمز ألف، وهم لا يجمعون صورتين فحذفوها، أو هي لو رسمت رسمت ياء فحذفها الحتصارًا، واحتمل أن تكون الألف هي ألف ﴿نَاءَ﴾ أما رأس الهمزة فضبط خارج عن هذا الموضوع، أي عن مرسوم الخط.

٩- اشتهال المصحف على الفاظ من لغات مختلفة: ففيه مثلا من لغة قريش: ﴿ أَمَانِيهِم ﴾ أي: أباطيلهم، و ﴿ أُوسطهم ﴾ أي: أعدفهم، و ﴿ جنفا ﴾: تعمدًا للحيث و الظلم، و ﴿ الكلالة ﴾: الذي لا ولد له ولا والد، وكذلك فسرها أبو بكر البصديق تعليم برايه أي: بلغته.

ومن لغة هذيل: ﴿ ٱشْتُرَوْا بِعِدَ أَنفُسَهُمْ ۗ أَي: باعوا، و﴿ عَزَمُوا ٱلطَّلَانَ ﴾ أي: حققوا، و ﴿ صلدا ﴾: أجرد.

ومن تميم: ﴿بغيا﴾ أي: حسدا، و ﴿الصدفين﴾: الجبلين.

وفيه: ﴿ رَاحَاءُ حَيْثُ أَصَابَ عَيْنَ ﴾ إس ٢٦ أي: أراد بلغة الأرد وعيان، وفيه بلغة أزد شنوءه: ﴿ كاظمين ﴾ أي: مكروبين، و ﴿ غسلين ﴾ أي: الحار الذي قد انتهت شدته، وفيه بلغة ثقيف: ﴿ طيف من الشيطان ﴾ أي: لمة من الشيطان، وقرئت كذلك وهي المرسومة نصا، وقرئت: ﴿ طائف ﴾ وهما قراءتان متواترتان، وفيه: ﴿ أفيضوا ﴾ يعني ؛ انفروا بلغة خزاعة وعامر بن صعصعة، وفيه: ﴿ نحلة ﴾ أي: فريضة بلغة قيس عيلان.

## المبحث السابع

# العلاقة بين الخط الإملائي وخط المصحف

ذكر العلماء أن الرسم الإملائي هو: تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتبدا به والوقف عليه(٢١٦).

وموضع هذا الرسم ينحصر في أربعة أمور هي:

١ - الحروف التي تبدل.

۲-الحروف التي تزاد.

٣- الحروف التي تحذف.

٤ - الكلمات التي توصل والتي تفصل.

أما واضعه واستمداده: فإن علماء اللغة والنحو من البصريين والكوفيين هم الذين وضعوا قواعده مستمدين ذلك من المصحف العثماني، ومن علمي النحو والصرف. وأما أصوله فخمسة:

١ - تعيين نفس حروف الهجاء دون أعراضها.

٢-عدم النقصان منها.

٣-عدم الزيادة عليها.

٤ ـ فصل اللفظ بما قبله مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء.

٥-فصل اللفظ عما بعده مع مراعاة الملفوظ به في الوقف.

وقد اتبع هذا كله وروعي في الرسمين العثماني والإملائي.

بإمعان النظر في تعريف الرسم الإملائي وموضوعه واستمداده فقد أدركنا أنه منقول من رسم المصحف ومتأثر به، ومع ذلك فإن كلا من الرسمين قد خالف قواعد

<sup>(</sup>٢١٦) مجموعة الشافية من علمي اقصوف والخط ١/ ٣٧١ طاعالم الكتب - ببروت، ولطائف البيان في رسم القرآن - القسم الثاني صـ ١٣٠

نفسه أحيانا وذلك لفوائد وحكم.

فالرسم العثماني قد خالف قواعد نفسه لفوائد وحكم وأسرار، وكذلك خالف الرسم الإملائي قواعد نفسه أحيانًا لفوائد.

وعليه فالعلاقة بين الرسمين علاقة وثيقة، وفيها يلي نوضح ذلك تفصيلًا:

إن علم الإملاء قد اقتبس من رسم المصحف، وإنه أيضًا خالف أصول نفسه أحيانًا لفائدة ففي كتب علم الإملاء نجد أن كلمة [أوقيانوس] رسمت بزيادة واوين بعد الهمزة والنون دلالة على الضم (٢١٧)، والأصل عدم التعرض في الرسم للأعراض، وقد أصبح لهما علم آخر وهمو المسمى بعلم الضبط، وزيادة واوين في الأقيانس منصوص عليها في المطالع النصيرية (١٨٠٠)، وإن كان المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية لم يزدها (٢١٩)، وقال: إن الأقيانس هو البحر المحيط بالقارات، وزاد بعضهم واوّا في [أوخي] للدلالة على كيفية نطقه وأنه مصغر فرقًا بينه وبين [أخي] بغير تصغير.

وذلك كله يمذكرنا بزيادة الواو في المصحف الشريف في لفظ: ﴿سَأُوْرِيكُمْ ﴾ وذلك كله يمذكرنا بزيادة الواو في ذلك هي وظيفة الضمة (١٢٠٠). والأعراف: ١٤٥ بعد الهمزة ووظيفة الواو في ذلك هي وظيفة الضمة (١٢٠٠).

كما رسمت كلمات بزيادة ولا يجوز النطق بأي زائد في الرسمين كالوا في [أولنك] و[عمرو] لا ليكون دورها دور الضمة بل فرقا بين [أولئك] و[إليك]، وبين [عمرو] و[عمر]، ورسمت كلمات بالحذف مع وجبوب الإثبات في النطق عكس ما سبق كحذف ألف [بسم] في فريسم الله ، وألف لفظ الجلالة، وألف [الرحمن]، وألف [أولئك] كما في علم الإملاء.

وفصل اللفظ عما قبله مع مراعاة ما يلفظ به عند الابتداء خولف أيضًا في كتابة [ابس] بدون ألف في بعض الأحوال يبدأ بها بألف و لا بدء ولم يراع ذلك إذ حذفت إسلائيًّا.

<sup>(</sup>٢١٧) المطالع التصيرية صـ ١٠٦.

<sup>1.7-</sup>P(YIA)

<sup>(</sup>٢١٩) ينظر: المعجم الوجيز: [الأقيانس] صـ٧١.

<sup>(</sup>٢٢٠) الإملاء العربي صد ٣٤.

ويذكرنا هذا بكلمة: ﴿ لَنَيْكَةِ ﴾ في الشعراء وص، فقد رسم في المصحف بـدون ألف الوصل في أوله مع وجوب الإتيان بها في الابتداء بالكلمة.

وفصل اللفظ عما بعده مع مراعاة ما يلفظ به في الوقف عليه، خولف أيضًا فلم يراع الوقف ولا غيره في نحو: ﴿ لَذَى الْحَنَاجِرِ ﴾ [غافر ١٨] فألف [لدى] محذوف في الوصل لالتقاء الساكنين ثابتة في الوقف ولم يراع ذلك حيث رسمت بالياء في الرسمين، ولو روعيت القاعدة لرسمت بالألف كالنطق، وخولف هذا الأصل أيضًا في كتابة القوافي، فرغم أننا نكتب في معلقة امرئ القيس مثلا: [تنجلي] بالياء نكتب [فحومل] بدون ياء مع وجوب النطق بها، فلم يراع الوقف عليها ولو روعي لكتبت بالياء لكن لا يجوز إملائيًا.

وقاعدة الفصل: أن نكل لفظ معنى مستقلا فينبغي أن يرسم كذلك مستقلا مفصولا، أو يقال: قاعدة الفصل والوصل: أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل، وما لا يصح فلا يفصل بل يوصل، ومع ذلك نجدهم اتفقوا على مخالفة ذلك في الرسمين الإملائي والمصحفي، فكتبوا. [حينتذ] احين عوصولة ب اإذا المنونة، وكذا التصل في الرسم الإملائي السي ب الما حين نكتب [لا سيه]].

والخلاصة:

أنه قد صح على طرف النهام أن الرسم الإملائي استفاد كثيرًا من الرسم العثماني. بقي أن نقول:

واستحسن أيضًا أن يكتب نحو ﴿ أَتَاكَ ﴾ و ﴿ مثواه ﴾ بالياء على نحـو سا يكتـب بهـا أتي

<sup>(</sup>٢٢١) ينظر: تاريخ القرآن للكردي صد ١٣٢ – ١٣٢.

ومثوى، إشارة إلى الأصل، وقد كان كل هذا متبعًا في علم الإملاء القديم كما يعلم من نحو تسهيل الفوائد لابن مالك، والشافية لابن الحاجب، وأيضًا المطالع النصيرية للهوريني. فأكرم وأعظم بالرسم العثماني الذي علم أثمة البصرة والكوفة، وفاق على ما عندهم من علم وثبت ذلك لدى من علم وتذوق وتحقق.

alt alt

# المبحث الثامن

# الشُّبه التي أثيرت حول رسم المصحف ودحضها

منذ زمن بعيد والقرآن الكريم هـدف أول للملحـدين والمبـشرين والمسـشرقين، يحاول هؤلاء إطفاء نوره وتشويه صورته:

﴿ وَيَنَا إِنَّكَ أَنْ يُشِدُّ نُورَهُۥ وَلَوْ حَشَّرَهُ ٱلْكَنْفِرُ وِنَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٣].

ويتمثل ذلك في الشبه التي يثيرونها من وقت لآخر تلتـشكيك في القـرآن الكـريم، وكذا سنة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه.

إلا أن محاولتهم هذه مصيرها إلى بوار؟ وذلك لأن القرآن الكريم محفوظ بحفظ منزله تعالى كما قال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا أَنْذَكُ وَإِنَّا لَهُ فَحَنُونَا ﴾ [الحجر: 19 مُنزله تعالى كما قال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا أَنْذَكُ وَإِنَّا لَهُ فَحَنُونَا إِنَّ لَكُونَا عَرَيْزَ وَقِي لاَ يَأْتِيهِ أَنْ عَلَىٰ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لَا يَرِيلٌ وَقُولُهُ عَنْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَتَنِيلٌ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَتَنِيلٌ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَتَنِيلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَتَنِيلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَقْتُهِ مِنْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَتَافِقُونَا اللّهُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَقْتُ لَا يَقْتُهِ أَنْ فَا يَعْمُ لَا يَقْتُهِ وَلَا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَقْتُلُونَا وَقَالُ اللّهُ وَلَا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَقْتُهِ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفَةٍ لا يَقْتُهُ وَلَا عِنْ حَلْفَةٍ لا يَقْ عَلَا فَلْ يَاللّهِ عَلَيْكُ مِنْ لِنَا لَا لَا يَقْتُلُونَا وَلَا عَلَى الْفَرْقُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَقُولُهُ عَلَيْكُونَا وَلَا عِنْ حَلْفَةً لَا يَعْقُلُونُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَا عَلَاكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَالِي اللّهُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَالًا عَلَا لَا عَلَالُكُ وَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَالِكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُ الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَالِهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلّا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلْكُونُ اللّهُ عَلَالِكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَالِكُ عَلَاللهُ عَلَاكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُونُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُونُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَالِكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

مما يجب أن أوقفك عليه: أن هذه السبه لا تجد رواجًا إلا عند البسطاء ضعاف العقول الذين طمس على قلوبهم، أما المتدبرون للقرآن الذين منحوا الحكمة لا تثبت هذه الشبهة أمامهم بل تتضاءل شيئًا فشيئًا حتى تضمحل تمامًا أمام حجج وبراهين البحث العلمي، وفيها يلي سأذكر بين يديك بعض الشبه التي أشيرت حول رسم المصحف ثم دحضها:

## الشبهة الأولى:

قالوا: روي عن عثمان الأقطّة أنه حين عرض عليه المصحف قال: «أحسنتم وأجملتم إن في القرآن خنا ستفيمه العرب بألسنتها الم ٢٢٢١.

وقالوا: روي عن عكرمة أنه قال: الما كتبت المصاحف عرضت على عشمان فوجد فيها حروفًا من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها، أو قبال: ستعربها

<sup>(</sup>٣٢٢) كتاب المصاحف لأبي السجستاني صد ٤١ طدار الكتب العلمية - ييروت-.

بألسنتها. لو كان الكاتب من تُقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف ١٣٢٣).

أورد أعداء الإسلام هاتين الروايتين وقالوا: إنها طعنان صريحان في رسم المصحف فكيف تكون المصاحف العثمانية مع هذا موضع ثقة وإجماع من المصحابة وهذا عشمان نفسه يقول بملء فيه: "إن فيه لحنًا».

والجواب عن هذا الشبهة:

أولًا: إن هاتين الروايتين ضعيفتا الإسناد وإن فيهيا اضطرابًا وانقطاعًا يذهب بالثقة بها كما قال الإمام السخاوي في الرواية الثانية، ونقله الإسام الألوسي في تفسيره (٢٢١)، وعكرمة لم يسمع من عثمان أصلاً وقد رد الرواية الأولى جماعة من العلماء كالإسام أبي بكر الباقلاني والحافظ أبي عمرو الداني وأبي القاسم الشاطبي والجعبري وغيرهم.

وغير خفي على المتأمل ما في الروايتين من اضطراب وتناقض، فإن قوله: "أحسنتم وأجملتمه مدح، وقوله: "إن فيه لحنه بيشعر بالتقصير، فكيف بيصبح في العقول أن يمدحهم على التقصير والتفريط.

وأيضًا فالغرض من كتابة المصحف في عهد عثان تخفُّ على حرف قريش أن تكون مرجعًا عامًّا للمسلمين عند الاختلاف في القراءات، فكيف إذن يكل تصحيحها إليهم، إن هذا إن صح فسيصل بنا إلى الدور المحال؛ إذ تكون صححة قراءتهم متوقفة على القراءة وفق المصاحف التي كتبها لهم عثمان، وصحة المصاحف وسلامتها من اللحن متوقفة على صحة قراءتهم.

ثانيًا: إن هذين الأثرين يخالفان ما كان عليه عثمان تطفي من حفظه القرآن و ملازمة قراءته، و مدارسته حتى صار في ذلك عن يؤخذ عنهم القرآن، وقد حرص غاية الحرص على إحاطة كتابة المصاحف بسياج قوي من المحافظة على القرآن أن يتطرق إليه لحن أو تجريف أو تبديل، وجعل من نفسه حارسًا أمينًا على كتاب المصاحف في عهده، والمرجع عند أي اختلاف في كيفية الرسم، فقد قال للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم

<sup>(</sup>٢٢٢) السابق صد ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢٢٤)روح المعالي ٦/ ٥۔

وزيد فاكتبوه بلسان قريش. وقد اختلفوا في (التابوت) أيكتبوه بالثاء أم بالهاء؟ ورفعوا الأمر إليه فأمرهم أن يكتبوه بالثاء، فإذا كان هذا شانه وشانهم في حرف لا يتغير بــه المعنى، ولا يعتبر تحريفًا ولا تبديلاً لاستناده إلى الحروف التي نزل بهـا القرآن، فكيـف يعقل منه أن يرى في المصاحف لحنا ثم يقرهم عليه؟!.

ولو جوزنا فرضًا أن عثمان تساهل في إصلاح هذا، أفيدع، جهمور المسلمين سن المهاجرين والأنصار دون أن يصححوه؟ وهم الذين لا يخشون في الحق لومة لائم، ولا يقرون على الباطل، ولو صحت هذه المقالة عن عثمان لأنكروا عليه غاية الإنكار؛ ولمو أنكروا لنقل إلينا واستفاض وأتي هو؟

لقد كانوا يعترضون عليه وعلى غيره فيها دون هذا، فها باللك بـ أمر يتعلـ ق بــالقرآن الكريم؟ الحق أن هذا لا يصدقه إلا من ألغي عقله.

تالئًا: على فرض صحة هذين الأثرين فيمكن أن نؤوها بها يتفق والصحيح المعروف عن عثمان في جمع القرآن ونسخ المصاحف؛ وذلك بأن يحمل لفظ [ لحنا] على معنى اللغة، ويكون المعنى: إن في رسم القرآن وكتابته في المصاحف وجها في القراءة لا تلين به ألسنة العرب جميعها الآن، ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميعًا بالمران وكثرة التلاوة """.

#### الشبهة الثانية:

قالوا: روي عن سعيد بن جبير أنه كان يقر أ فوله: ﴿ وَالْمُتِسِينَ أَنْصَلَوْهُ مِن قوله تعلَيْدَ ﴿ وَالْمُتَعِبِينَ أَنْصَلَوْهُ ﴾ من قوله تعلى: ﴿ لَكِنَ ٱلرَّسِحُونَ فِي أَنْعِلْمِ مِنْهُمْ وَأَلْمُتَعِمُونَ بُولُولُونَ مِنا أَنْوَلَ وَلَيْكُ وَمَا أَنْوَلَ مِن قَبْلُكَ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>٢٧٥) الملخل لغراسة القرآن الكريم صـ ٢٢٦.

<sup>(</sup>١٣٢٦) وفي النصاحف صد ٢٤ عن سعيد بن حير قال: أربعة أحرف لحن ﴿النصابتون﴾ [س ٢٥ آيــة ٢٩]، و﴿وَالنَّهِ ١٩٤٨] و﴿وَالنَّهِ ١٩٤٨] و﴿وَالنَّهِ ١٩٤٨] و﴿وَالنَّهِ اللَّهِ ١٩٤٨] و﴿وَالنَّهِ اللَّهِ ١٩٤٨]. و﴿وَالنَّهِ اللَّهِ ١٩٤٨]. و﴿وَالنَّهِ اللَّهِ ١٩٤٨].

كلام آخر؛ قالوا؛ روي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ: ﴿ وَالْمُقْيِمِينَ الصَّلَاةِ ﴾ ويقول: الهو من لحن الكتاب.

والجواب على هذه الشبهة:

أن هذه الرواية إن صحت فإن ابن جبير لم يرد باللحن الخطأ وإنها أراد اللغــة وهــو أحد معاني اللحن كما في القاموس وغيره من كتب اللغة، ولو كان سيدنا سعيد بن جبير يريد باللحن الخطأ لما قرأ به، وكيف يقرأ بحرف يرى أنه خطأ؟!‹٢٢٧٠.

وما أحسن قول الزمخشري: "ولا يلتفـت إلى سا زعمـوا سن وقوعـه لحنـا في خـط المصحف، وربيا التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ومن لم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغُبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنمه من أن يقولوا ثلمة في كتاب الله ليسدها من بعدهُم وخرقا يرفوه من يلحق بهم اللهما.

وبناء على ذلك: فنصب (المقيمين) له وجه في اللغمة فهمو عملي المدح لبيان فيضل الصلاة ومنزلتها في شرائع الدين، ولهذا الأسلوب شواهد كثيرة في لغة العمرب، وقمد عقد له سيبويه في الكتاب بابا بعنوان [هذا باب ما ينتصب على التعظيم].

يقول الطاهر بن عاشور: "هذا ومن البعيد أن يخطئ كاتب المصحف في كلمــة بــين أخواتها فيفردها بالخطأ دون سابقتها أو تابعتها وأبعد منه أن يجئ الخطأ في طائفة متهاثلة من الكليات وهي التي إعرابها بـالحروف النائبـة عـن حركـات الإعـراب مـن المثنـي والجمع على حدة» (٢٢٩).

وعلى كل فهذه أوهام وأخبار لم تصح عن الذين نسبت إليهم.

الشبهة الثالثة:

قالوا: روي عن ابن عباس في قول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَدَخَّلُواْ بَيُوتُا

<sup>(</sup>٢٢٧) المدخل للراسة القرآن الكويم صـ٣٢٦.

<sup>(</sup>۲۲۸) الکشاف ۱/ ۹۰۰.

<sup>(</sup>۲۲۹)التحرير والتنوير ٦/ ٣٠.

عَنَيْرَ بِنَيُوتِكُمْ خَتَىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدْكُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ (١٧٠) أَنَّ الكاتب أَخطأ والصواب: ١ حتى تستأذنوا الله ٢٢٠ فهذا يـدل عـلى أن القرآن دخله بعض التحريف والتبديل بسبب الكتابة.

والجواب على هذه الشبهة من وجود:

أولًا: أن هذا القول غير صحيح في نسبته إلى ابن عباس، بل هـ و مدســوس عليــه، دسه الملاحدة والزنادقة.

قال أبو حيان في بحره: قإن من روى عن ابن عباس أنه قبال ذلك فهمو طباعن في الإسلام ملحد في الدين وابن عباس بريء من هذا القول الاسمار.

ورد هذه الرواية جار الله الزمخشري قائلًا: "وعن ابن عباس وسعيد بن جبير إنها هـو "حتى تستأذنوا" فأخطأ الكاتب، ولا يعول على هذه الرواية "٢٣٢".

وكذلك قال القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذه الشبهة: "وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره، فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبتت فيها: "حتى تستأنسوا وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثان، فهي التي لا يجوز خلافها، وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس؛ وقد قال الله تعالى: ﴿لاَ يَأْتِهِ ٱلبَّتِلُ مِنْ بَيْنَ بَانِيَهِ وَلا مِنْ خَلْهِمَ لَوْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ خَمِيدٍ رَقِي السلام الله تعالى: وقال تعالى: ﴿لاَ يَأْتِهِ ٱلبَّتِلُ مِنْ بَيْنَ بَانِهُ وَلا مِنْ خَلْهِمَ لَوْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ خَمِيدٍ رَقِي الله تعالى: وقال تعالى: ﴿وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَمْ نَحْمُونُونَ رَبِّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى: ﴿ وقال الله تعالى: ﴿ وقال الله تعالى: ﴿ وقال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وإن كان قد روى هذا الخبر الحاكم وصححه فتصحيح الحاكم غير معتبر عند أئمة الحديث فقد تعقبه الإمام الذهبي في نحو مائة حديث موضوع ذكرها في كتابه المستدرك فضلا عن الضعيف والواهي (٢٢٤).

<sup>(</sup>۲۳۰) ابن کثیر ۳/ ۳۷۹، الطبري ۱۸/ ۸۷ دار الجیل – بیروت.

<sup>(</sup>٢٣١) ينظر: البحر المحيط.

<sup>(</sup>۲۳۲) الكشاف ۲/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢٣٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢١٤ / ٢١٤ ط الهيئة العامة للكتاب.

<sup>(</sup>٢٣٤) المدخل لدراسة القرآن الكريم صـ ٣٢٧.

ثانيًا: ويؤيد رد هذه الرواية ما ثبت عن ابن عباس أنه فسر: التستأنسوا بقوله: الستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها وبذا فثبوت هذا التفسير عنه يرد ما ألصق به، وقد روى هذا التفسير عنه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جريس وابن مردويه كما ذكر العلامة الألوسي(١٣٠٠).

ومن هنا فلعل الراوي عن ابن عباس وهم حيث فهم من تفسير الاستئناس بالاستئذان أنه الصواب، فروى الخبر على ما ظن وهو واهم.

ويرد هذه الرواية أيضًا: إجماع أئمة القراءات على لفظ «تستأنسوا» ومن المستبعد أن يقرأ ابن عباس بقراءة يكون الإجماع على خلافها.

و آما ما يقال عن ابن عباس وأبي أنها كانا يقر آن "تستأذنوا" فمحمول على أنها قراءة تفسيرية علما بأن القراءة المتواترة الثابتة الستأنسوا متمكنة في باب الإعجاز من قوله "تستأذنوا" وذلك لأن الاستئذان يتصرف إلى الاستثذان بالقول، أما الاستئناس فيشمل القول وغيره من الأفعال التي تؤذن بالقدوم كالتسبيح والتحميد والتنحنح وما شابه ذلك، فضلا عما تشير إليه القراءة المتواترة من أن يكون الاستئذان يقصد به الأنس وإزالة الوحشة وعدم إيلام المستأذن عليه (٢٣٠).

قال العلامة المودودي: "وقد يخطئ بعض الناس إذ يجعلون الاستئناس بمعلى الاستئناس العلامة المودودي: "وقد يخطئ بعض الناس إذ يجعلون الاستئناس عنه النظر، الاستئنان فقط مع أن الكلمتين بينها فرق لطيف لا ينبغي أن ينصر ف عنه النظر، فكلمة الاستئناس أعم وأشمل من كلمة الاستئذان كما لا يخفى بأدنى تأمل، والمعنى: حتى تعرفوا أنس أهل البيت بدخولكم عليهم الاستئال،

ثالثًا: أن هذه الرواية إذا سلمنا على فرض صحتها رواية آحادية، ومعلوم أن الآحادي لا يعارض القطعي الثابت بالمتواتر، ولا يثبت بها قرآن لا سيها وقد خالفت رسم المصحف – وهو أحد أركان القراءة المقبولة – في بالك وهي ضعيف ومعارضة

<sup>(</sup>۲۲۵) روح المعاني ۱۸/ ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢٣٦) المدخل لدراسة القرآن الكريم صـ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢٣٧) تفسير سورة النور للمودودي صــ١١٦.

برویات أخرى من ابن عباس كها بینا ذلك ۱۹۳۸.

#### الشبهة الرابعة:

قالوا: روي عن ابن عباس أنه قرا: ﴿ أَنْلَمْ يَالِنْكُ وَاللَّهُ مَالُونَا وَاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الجواب على هذه الشبهة من وجوه أيضًا:

الأول: إن هذا القول لم يرد عن ابن عباس بل إنه مختلق عليه، ومما يؤيد ذلك أقوال أمه التفسير فقد قال الإمام أبو حيان مصرحًا في بحره: "بل هو قول ملحد زنديق» (٢٣٩٠)، وقد سبقه جار الله الزمخشري بعد حكايته لهذا الزعم الباطل بقوله: "وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتًا بين دفتي الإمام - أي المصحف الإمام وهو مصحف عثمان - وكان متقلبًا بين يدي أو ننك الأعلام المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه، خصوصًا عن القانون الذي إليه المرجع، والقاعدة التي عليها البناه، هذه والله فرية ما فيها مرية المراكلة.

وقال الفراء: "لا يتلى إلا كما أنزل: أفلم يبأس (٢٤١).

وعليه فرواية ذلك -كما في الدر المنثور - عن ابن عباس المنظمة وغيره غير صبحيحة هكذا حكى الألوسي (١٤٤٠).

الثاني: إن هذه الرواية مردودة؛ وذلك لأن القراءة الصحيحة المتواترة «أفلم يبأس» صحت عن ابن عباس، فلو كان ما نسب إليه صحيحًا ما قرأ بها. ومما يدل على ذلك:

<sup>(</sup>٢٣٨) المدخل صـ ٣٢٨، ويراجع: مناهل العرفان ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢٣٩) البحر المحيط.

<sup>(</sup>۱۶۱) الكشاف۲/ ۲۰۰۰ – ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢٤١) معاني القرآن للقراء.

<sup>(</sup>٢٤٢) روح المعاني للألوسي.

ما ذكره الإمام القرطبي عن ابن الأنباري أنه قال: روى عن عكومة عن ابن نجيح أنه قرأ: "أفلم يتبين الذين آمنوا" وبها احتج من زعم أنه الصواب في التلاوة وهو باطل عن ابن عباس؛ لأن مجاهدا وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمرو، وروايته عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس """.

الثالث: إذا سلمنا صحة هذه الرواية فهي أحادية، وعليه فبلا تعارض القطعي الثابت بالتواتر و لا يثبت بها قبرآن لاسبها وهمي مخالفة لركنين من أركبان القراءة الصحيحة وهما: اتصال السند إلى رسول الله ينفيذ، وهوافقة الرسم.

وخلاصة القول فيها: أنها جاءت على سبيل التفسير، فقد قيل: "إنها استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأن اليأس عن الشيء عالم بأن لا يكون، كها استعمل الرجماء في معنى الخوف والنسيان والترك لتضمن ذلك (١١١٠).

قال أبو الفتح: «هذه القراءة أي: «أفلم يتين الـذين» فيهما تفسير معنى قـول الله تعالى: أفلم يبأس الذين آمنوا «وروينا عـن ابـن عبـاس أنها لغـة وهبيـل: فخـذ بـن النخع (١٤٠٠) (١٤٠٠).

وقال القاسم بن معن (٢١٧) - وهو من ثقات الكوفيين -: وهي لغة هوازن». وقال ابن الكلبي: «وهي لغة حي من النخع ومنه قول رباح بن عدي: ألم يبسم أس الأقسم وام أني ابنسسة

وإن كنست عسن أرض العسشيرة نائيسا

أي: ألم يعلموا(١٤٤١).

<sup>(</sup>٢٤٣) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢٤٤) الدر المصون ٧/ ٤٥.

١٥٤٦) النجع: قبيلة باليمن. انظر: القاموس [نخخ].

<sup>.</sup> TOY /1 - wind! (YET)

<sup>(</sup>٢٤٧) من علياء الكوفة بالعربية والفقه والحديث. له: [النوادر في اللغة]، [غريب المصنف] توفي سنة ١٧٥ أو ١٨٨. انظر الوعاة ٢/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢٤٨) المحتسب ١/ ٣٥٧ء الدر المصول ٧/ ٥٣.

وقال أبو الفتح بعد ما ذكر أنه العلم: ﴿ويشبه عندي أنْ يكونْ راجعًا أيضًا إلى معنى اليأس، وذلك أن المتأمل للشيء المتطلب لعلمه ذاهب بفكره في جهات تعرفه إياه، فبإذًا ثبت يقينه على شيء من أمره اعتقده وأضرب عما سواه فلم ينصرف إليه كما ينصرف اليأس من الشيء عنه و لا يلتغت إليه؟ (١٤٠٠).

الشبهة الخامسة:

يقولون: من وجوه الطعن أيضًا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول:

و و قطنى رَبُكَ أَلَا تَعْبِدُوا إِلاَ إِنَاهُ الإسراء: ١٢٢ إنها هي: "ووصى ربك التزقت الواو بالصاد، وكان يقرأ: "ووصى ربك ويقول: أصر ربك أنها واوان التصقت إحداهما بالصاد، وروي عنه أنه قال: "أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم: "ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس "وقضى ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك أحد" أ

وفي رواية عنه أنه قال: "ولو كان قضاء من الرب لم يستطع أحــد رد قــضاء الــرب ولكنها وصية أوصى بها العبادة (٢٥١).

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أولًا: إن هذه الروايات لا أصل لها بل هي مدسوسة على ابن عباس ونقلها سن نقلها بدون تثبت أو تحر (٢٠١٦).

قال ابن الأنباري: "إن هذه الرواية ضعيفة والضعيف لا يحتج بمه ولا يؤخذ بمه في ، دون هذا فها بالك في شيء يتعلق بالقرآن الكريم؟ "تع".

وكها جاء عن ابن حاتم أنه أبي أن يكون ابن عباس قال ذلك. وقال: لمو قلنا هـذا

<sup>(</sup>٢٤٩)المحتسب السابق،

<sup>(</sup>٢٥٠)روح المعاني ١٥/ ٥٢ – ٥٤، وينظر: مختصر الشواذ صـ ٧٩.

<sup>(</sup>۲۰۱)المدخل صد ۳۳۰.

<sup>(</sup>۲۵۲)المذخل صـ ۲۲۰.

<sup>(</sup>۲۵۳)المدخل صد ۲۲۰.

اطعن الزنادقة في مصحفنا...» (٢٥٤).

ثانيًا؛ أن الإمام ابن عباس التخطئ قد استفاض عنه أنه قرأ: ﴿وقضى ﴿ وذلك دليل على رد هذه الشبهة وأن ما نسب إليه غير صحيح بل هو من الدسائس الرخيصة التي لفقها أعداء الإسلام.

قال أبو حيان في بحره ما ملخصه: "... والمتواتر هو «وقضى» وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة، واقضى ههنا كما قال ابن عباس والحسن وقتادة بمعنى المراء وقال ابن مسعود: بمعنى اوصى وعليه فيحمل لفظ الوصى على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف (٥٠٠٠).

ثالثًا: أن ما استندوا إليه من أن اللفظ القرآني لو كان «وقضى» لما أشرك أحد غير لازم، لأن هذا الاعتراض إنها يتجه لو حملنا القضاء على التقدير الأزلي، أما لو أريد به المعنى اللغوي الذي هو البت والقطع فلا يتجه ولا يرد، ولذلك فسر جمهور المفسرين قضى بمعنى أمر، وهذا التفسير نفسه ثابت عن ابن عباس كها الحرجه ابن جرير وابن المنذر من طريق على بن طلحة عن ابن عباس أنه قال: أمر (٢٥٦)، وهذا يرد ما نسب زورا وافتراء إلى ابن عباس.

رابعًا: أن هذه الروايات معارضة للتواتر القاطع وهو قـراءة "وقـضي" ومعلـوم أن كل ما عارض القطعي فهو ساقط عن درجة الاعتبار (٢٥٧).

الشبهة السادسة:

قالوا: إنَّ ابن عباس روى عنه أنه كان يقر أ:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَصِيَآءَ وَذِكُرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَانِيسَاء: ١٤٨] بدون الواو قبل «ضياء» ويقول: خذوا هذه الواو واجعلـوا في: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ

<sup>(</sup>٢٥٤) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥٥١)البحر المحيط ٦/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢٥٦)انظر: روح المعاني ١٥٪ ٣٥ بتصرف وتلخيص.

<sup>(</sup>٢٥٧)براجع: مناهل العرفان ١/ ٢٩١.

إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] وروي عنه أيضًا أنه قال: انزعوا هذه الرواد واجعلوها في:

﴿ ٱلَّذِينَ يَخْمِنُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُكُ ﴾ [غافر: ٤٠]

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أولاً : أن ما روى عن ابن عباس ضعيف فلا يؤخذ به.

ثانيًا:أن هذا مخالف للقطعي الثابت بالتواتر المجمع على قراءته فهم مردودًا بالة (۲۰۸)

وقد روي عن ابن عباس نفسه أنه فسر الفرقان في الآية الكريمة بمعنى النصر أي: ولقد آتينا موسى وهارون النصر والتوراة التي هي الضياء والذكر، ويشهد للذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا لِمَوْ الْفُرْقَانِ ﴾ [الأنفال: ١٤] يعني يوم بدر حين قرق بين الحق وغيره من الأديان الباطلة.

وعليه فتكون الواو لازمة البتة لتغاير المعطوف والمعطوف عليه، ويكون البراد بالضياء حيئنذ التوراة والشريعة.

وأما إذا فسر الفرقان بمعنى التوراة على أنها قد جمعت بين كونها فارقة بمين الحقق والباطل وبين كونها "ضياءه أي نورا يستضاء به في ظلمة الحميرة "وذكرا" أي: وعظا يتعظ بها المتقون (٢٥٩).

ومثل هذا الأسلوب يجوز أن يأتي بغير الواو على أن النضياء حال سن الفرق التوليق وهنو ولكن إتيانه بالواو أبلغ إذ هو اللائق بمساق النظم الكريم، قفيه سر بلاغي دقيق وهنو الإشارة إلى بلوغ الضياء درجة عالية في كون التوراة ضياء حتى أضحت كأنها جسنا مستقلاً برأسه عن سابقه وهذا السر لا يتم على حذف الواو (١١٠٠)، ومثل هذا في كلام

<sup>(</sup>٢٥٨) براجع: مناهل العرفان ١/ ٣٩١، والمدخل لدراسة القرآن الكريم صد ٣٣١.

<sup>(</sup>١٥٩) الفريد في إعراب القرآن المجيد ١٦/ ٤٩١، والتفسير الكبير مصدر سابق،

<sup>(</sup>۲۲۰)المدخل صد ۲۲۱ بتصرف يسير.

العرب:

# إلى الملسك القسرم وابسن الهسيام

وليست الكتيبة في المسردحم (١٢١١)

ولقد راقني ما ذكر القرطبي: "زعم الفراء أن حذف الواو والمجيء بهما واحدًا كما قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّا زَيْنَا ٱلسَّمَاءَ ٱندُّنْهَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِ إِنْ وَحِفْظًا ﴾ [المصافات: ٢، ٧] أي: حفظًا، ورد عليه الزجاج قال: الآن الواو تجيء لمعنى فلا تزاده (٢٦٠٠).

#### الشبهة السابعة:

قالوا: روي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِعْبَاحُ ﴾ [النور: ٢٥] أنه قال: هي خطباً من الكاتب، وهو أعظم من أن يكون نوره مثل نورالمشكاة، إنها هي: ﴿ مثل نور المؤمن كمشكاة ﴾.

الجواب عن هذه الشبهة:

أولاً؛ أن هذه الرواية معارضة للقطعي الثابت بالتواتر، وبالتالي فهمي ساقطة والا يثبت بهاقرآن قط.

ثانيًا: إن هذه الرواية ضعيفة، وأغلب الظن آنها مختلفة عليه، وليس أدل على هذا من أنه قرأ بهذه القراءة المتواقرة المعروفة، ولم ينقل عنه أنه قرأ: «مثل نور المؤسن» وأن المأثور عنه في تفسيرها لا يتفق هو وما نقل عنه؛ فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال: مثل نوره: مثل هذاه في قلب المؤسن، وهذا لا يتأتى إلا إذا عاد الضمير في «نوره» على لفظ الجلالة، وهو أرجح الروايتين عنه في مرجع الضمير، ولو سلمنا ما رواه الحاكم عنه من أن مرجع المضمير هو المؤسن فلا يلزم منه رد القراءة المتواترة، بل هو تفسير لمرجع الضمير فيها، وأيا كنان المروي عنه فلا يشهد لهذا الدس والاختلاس، ويضعف هذه الرواية التي رواها الحاكم عنه أن رجوع الضمير إلى مذكور في الكلام إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه، أو كنان

<sup>(</sup>٢٦١) خزانة الأدب لليغدادي ٦/ ١٥١ غير منسوب.

<sup>(</sup>۲۲۲) القرطبي ۲۱/ ۳۹۵.

ولكن دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جدًا، ولا سيئ إذا فات القصود من الكلام عا ذلك (٢١٣)

وإنها تتم الروعة في التمثيل في الآية لو رجع الضمير إلى المذكور وهو لفظ الجلالية على أن يكون المراد بالنور الحق التي قامت عليه السموات والأرض، وصلح به أن الناس، أو الهدى الذي غرسه الله في قلب المؤمن، وأما على الوجه الآخر ففيه تفكيل اللقرآن وتفويت لروعة التمثيل.

ولو أن هذا الدس نقل عن أبي بن كعب لكن الأمر أهون إذ هو الذي نقل عنه أن قرأ: "مثل نور المؤمن"، وفي رواية: "مثل نور المؤمنين"، وفي رواية: "مثل نور من آمن أو وي قراءات شاذة لا يعتد ولا يقرأ بها لمخالفتها لرسم المصحف وعدم تواترها، ولكن شاء الله أن تتم الحبكة في نسج هذه الرواية المكذوبة على إبين عباس، وهكذا الباطل يكون في طيه ما يلقي أضواء على بطلانه (٢٦٤)!

#### الشبهة الثامنة:

قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا: ﴿فَإِنْ ءَاطُوا بِمِثْلِ مَا ءَامُسَتُم بِهِ عَقَدِ الْمُقَدُوا الله وَالله كَانَ الله فيس له مثل، ولكن قولوا: "بالذي آمنتم به وأنه كان يقرأ: "فإن آمنوا بها آمنتم به قالوا: فهذا بنفي القراءة المشهورة التي كتب بها المصحف، ويدل على أن المصحف حصل فيه تغيير (٢٦٥)

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أولاً إن هذه الرواية أحادية مخالفة للقطعي الثابت بالتواتر والـذي أجمع عليه المسلمون من لدن الصحابة إلى وقتنا هذا، ومعلوم أن مخالف القطعي مردود، وعليه فلا يثبت بها قرآن قط.

ثانيًا:عللا فرض التسليم بثبوت هذه الرواية فتحمل على وجه التفسير والبيان

(٢٦٣) تفسير الألولسي ١٨/ ١٦٦، ١٦٦.

(٢٦٤) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم صـ ٣٣٣.

(٢٦٥) للدخل لدراسة القرآن الكويم صـ ٣٣٣.

لمعنى القراءة المتواترة، ومما يدل على ذلك ما رواه القاضي الأندلسي ابن عطية: «هذا من ابن عباس على جهة التفسير، أي هكذا فليتأول؟(٢٦٠).

ثالثًا: أن القراءة المتواترة التي عليها عامة القراء ها وجوه صحيحة ومحاسل دقيقة تحمل عليها فمنها:

١- أن ﴿مثل﴾ زائدة للتأكيد، والمعنى: فإن أمنوا بها أمنتم بـه، ونظير ذلك قولـه تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِنْنِهِ، شَنَى أَنُـ الشورى: ١١].

٢- أن معنى آمنوا: صدقوا، والباء زائدة للتوكيد كا زيدت في قوله جل شأنه: ﴿ وَلا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهِلُكُوْ ﴿ [البقرة: ١٩٥] ، وقول تعالى: ﴿ وَهُرِّى إِليْكِ بَحَدُعِ النَّعْلُونِ ﴿ وَهُرِّى إِليْكِ بَحَدُعِ النَّعْلُونِ ﴿ وَهُرِّى إِليْكِ بَحَدُعِ النَّعْلُونِ ﴿ وَهُرِيمَ وَقَدَ اهْتَدُوا، وزيادة بعض الحروف والكلمات للتوكيد مستفيض في لغة العرب (٢٦٧).

٣- أن المرادبه التبكيت، والمعنى : حصلوا دينًا أخر مثله وهو لا يمكن.

٤ أن المثل صلة.

٥- أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريف فإن آمنوا بالتوراة من غير
 تصحيف ولا تحرف فقد اهتدوا.

٦ - أن المراد: إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين(٢٦٨).

#### الشبهة التاسعة:

يقولون: روي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: ﴿إِنْ هَنَانِ لَسُحِرُانِ﴾[طه: ٦٣] وعن قوله تعالى:

﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلُوةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُونَةِ ﴾ [النماه: ١٦٢] وعن قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِيرَ فَادُواْ وَٱلصَّنِئُونَ﴾ [المائدة: ٦٩] فقالت : يا ابن أختي: هذا من عمل الكتاب قد أخطأوا في الكتاب.

<sup>(</sup>٢٦٦) المحرر الوجيز ٢.

<sup>(</sup>٢٦٧) يراجع: الدر المصون ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢٦٨) ينظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ٢/ ٢٧٤ طادار الكتب العلمية.

قال السيوطي في هذا الخبر: إسناده صحيح على شرط السيخين، ويقولون أيضًا: روي عن خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائسة فقال: جئت أسألك عن آية في كتاب الله كيف كان رسول الله يَنْ يقرؤها؟ قالت: أية آية؟ قال: ﴿الذي يؤتون ما آتوا ﴾ أو ﴿الذين يأتون ما أتوا ﴾ ؟ قالت: أيها أحب إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جيعًا، قالت: أيها ؟ قلت: ﴿الذين يأتون ما أتو ﴾ فقالت: أشهد أن رسول الله يَنْ كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حرف .

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أولاً: بأن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحًا فإنها مخالفة للتـواتر القـاطع، ومعارض القاطع ساقط مردود فلا يلتفت إليها ولا يعمل بها.

ثانيًا: أنه قد نص في كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ «هــذان» قــد رســم في المصحف من غير ألف و لا ياء وليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها(٢٦٩).

وإذن فلا يعقل أن يقال أخطأ الكاتب، فإن الكاتب لم يكتب ألفًا ولا ياء، ولو كان هناك خطأ تعتقده عائشة المخطأ ما كانت تنسبه للكاتب، بل كانت تنسبه لمن يقرآ بتشديد الزان وبالألف لفظًا في الهذان .

ولم ينقل عن عائشة ولا عن غيرها تخطئة من قرأ بها ذكر وكيف تنكر هذه القراءة وهي متواترة مجمع عليها؟ بل هي قراءة الأكثر ولها وجه فصيح في العربية لا يخفي على مثل عائشة ، ذلك هو إلزام المثنى الألف في جميع حالاته، وجاء من قول الشاعر العربي: واهسا للسلمي ثبه واهسا واهسا

يساليست عيناهسا لنسا وفاهسا

<sup>(</sup>٣٦٩) قرأها ابن كثير وحده بتخفيف ﴿إن﴾ و ﴿هذان﴾ بالأنف مع نشديد النون، وقرأ حفص كذلك إلا أنه خفف نون ﴿هذان﴾ وهذان﴾ بالألف خفف نون ﴿هذان﴾ وهذان﴾ بالألف وتخفيف النون، وقرأ أبو عمرو فرانه بالألف وتخفيف النون. وقرأ أبو عمرو فإن بشديد النون وفهذين بالياء مع تخفيف النون. انظر: إنحاف فضلاء البشر صد ٢٠٤.

#### وموضيع الخلخيال مين رجلاهيا

إن أباهـــا وأبـا أباهــا

#### قسد بلغسما في المجسد غايتاهسما

فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة ولوجاء بها وحدها رسم المصحف.

ثالثًا: أن ما ينسب إلى عائشة ولا تخطئة رسم المصحف في قول تعالى: 
﴿ والمقيمين الصلاة ﴾ بالياء مردود بها ذكر أبو حيان في البحر إذ يقول ما نصه: اوذكر عن عائشة ولا تخطئ وعن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا يصح ذلك عنهما لأنهما عربيان فصيحان وقطع النعوت مشهور في لسان العرب وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره (٢٧٠).

وقال الزمخشري: "آلا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطآ في خط المصحف وربها التفت إليه من لم ينظر في الكتاب "يريد كتاب سيبويه" ولم يعرف مذاهب العرب وصالهم في النصب على الاختصاص من الافتتان، وخفي عليه أن السابقين الأولين المذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم وخرقًا يرفوه من يلحقهم (٢٧١)

رابعًا: أن قراءة ﴿والصابئون﴾ بالواو لم ينقل عن عائشة أنها خطأت من يقرأ بها، ولم ينقل أنها كانت تقرأ بالياء دون الواو، فلا يعقل أن تكون خطأ من كتب بالواو.

خامسًا: أن كلام عائشة في قوله تعالى: ﴿ يُؤتون ما آتوا ﴾ لا يفيد إنكار هـ ذه القراءة المتواترة المجسع عليها بل قالت للسائل: أيها أحـب إليـك؟ و لا تحـصر المسموع عـن رسول الله ﷺ فيها قرأت هي به بل قالت: ﴿ إنه سموع ومنزل فقط وهذا لا ينافي أن القراءة الأخرى مسموعة منزئة كذلك، خصوصًا أنها متواترة عن النبي ﷺ.

أما قوهًا: ولكن الهجاء حرف، فكلمة الحرف؛ مأخوذة من الحرف بمعنى القراءة

<sup>(</sup>۲۷۰)البحر المحيط ٢/ ٣٩٥-٣٩٦.

<sup>(</sup>۲۷۱)الکشاف ۱/ ۲۹۷۔

واللغة، والمعنى: أن هذه القراءة المتواترة التي رسم بها المصحف لغة ووجه من وجوه الأداء في القرآن الكريم. ولا يصح أن تكون كلمة احرف في حديث عائشة مأخوذة من التحريف الذي هو الخطأ وإلا كان حديثًا معارضًا للمتواتر، ومعارض القاطع ساقط(٢٧٢). كها تقرر غير ما مرة.

#### الشبهة العاشرة:

يقولون: روي عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: ﴿ قَالُوا: لزيد: يَا أَبَا سَعَيْدُ ﴿ وَالْوَا: لَزِيد: يَا أَبَا سَعَيْدُ ﴿ الْوَهُمِّتِ ۚ إِنْهِ هِي ثَهَانِيةَ أَزُواجٍ مِن الضَّانَ اثْنِينَ وَمِن الْمُعْرِ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ وَمِن الْبُقَـرُ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ الْبُقَـرُ وَالْأَنْتَىٰ وَمِن الْبُقَـرِ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ اثْنَيْنَ اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَاللّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَاللّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَاللّهُ لَا أَنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْنَ لَوْجٍ ﴾ [القيامة: ٣٩] فهها زوجان كل واحد منهما زوج، الذّكر زوج والأنثى زوج».

قال أعداء الإسلام: فهذه الرواية تدل على تصرف نساخ المصحف واختيارهم ما شاءوا في كتابه القرآن ورسمه.

#### والجواب عن هذه الشبهة:

بأن كلام زيد هذا لا يدل على ما زعموا إنها يدل على انه بيان لوجه ما كتبه وقرأه سماعًا من النبي على لا تصرفًا وتشبيهًا من تلقاء نفسه. وكيف يتصور هذا من الصحابة في القرآن وهم مضرب الأمثال في كمال ضبطهم وتثبتهم في الكتاب والسنة لا سيما زيد ابن ثابت وقد عرفت فيها سبق من هو زيد في حفظه وأمانته ودينه وورعه؟

وعرفت دستوره الدقيق الحكيم في كتابة المصحف والمصاحف؟

### الشبهة الحادية عشرة:

يقولون: إن مروان هو الذي قرأ الإملك ينوم البدين؟ من سنورة الفاتحة بحدف الألف من لفظ الملك؟ ويقولون إنه حذفها من تلقاء نفسه دون أن يرد ذلك عن النبي فضلاً عن أن يتواتر عنه قراءة ولفظًا أن يصح كتابة ورسمًا.

<sup>(</sup>٢٧٢) مناهل العرفان ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢٧٣) يريدون أية سورة الأنعام ونصها: ﴿ تُمَنِينَهُ أَرُوَ جَ مَنْ ٱلطَّنْمَانِ ٱلنَّاعِينِ ﴾ النخ.

والحواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أولا:أنه ليس هم عليه حجة ولا سند، وما دامت الدعوى خالية عن الحجة والسند فلا يلتفت إليها.

ثانيًا:أن الدليل قام والتواتر تم والإجماع العقد على أن النبي ﷺ وَ أَلفَظ ﴿مالـك يوم الدين﴾ بإثبات الألف وحذفها وأخذ أصحابه عنه ذلك (٢٧١٠)

فسمن قرأ بهما على وابن مسعود وأبي بن كعب، وممن قرأ بالقصر أي حذف الألف أبو الدرداء وابن عباس وابن عمر، وممن قرأ بالمد أي يإثبات الألف أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم كانوا قبل أن يكون مروان، وقبل أن يقرأ مروان، وقبل أن يقرأ مروان، وقبل أن منوان اتفق أن روايته كانت القصر فقط وذلك لا يضرنا في شيء كما اتفق أن رواية عمر بن عبد العزيز كانت المد فقط.

تالغانان كلمة فرنبك وما ماثلها مدفوعة بالنصوص القاطعة والأدلة الناصعة على أن جميع القرآن الذي أنزله الله وما ماثلها مدفوعة بالنصوص القاطعة والأدلة الناصعة على أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثباته ورسمه ولم ينسخه ناسخ في الاوته هو الذي حواه مصحف عثمان بين الدفتين ولم ينقص منه شيء ولم ينزد فيه شيء، بسل إن ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما نظمه الله سبحانه ورثبه رسوله والمحمدة أي وسور لم يقدم من ذلك مؤخر ولم يؤخر منه مقدم.

وقد ضبطت الأمة عن النبي ﷺ ترتيب آي كل سورة ومواقعها كما ضبطت منه نفس القراءات وذات التلاوة على ما سبق (٢٧٠)

وبعد: فتلك هي الشبهات التي أثارها الحاقدون في وجه الحق الناصع، رأيت معي أيها القارئ الكريم تهافتها، وكيف أنها لم تستطع الثبات أمام سطوع البرهان ووضوح المها القواعد. الحجة، وبعدما كرَّ عليها علماؤنا - رحهم الله تعالى - حتى أتوا على بنيانها من القواعد.

(٢٧٤) اجع: تحفة الأحوذي ٨/ ٣٤٦ – ٣٤٧، وعارضة الأحوذي ١١/ ٥١، ٥٦ وراجع: المصاحف لابن أبي داود صد ٩٢ - ٩٥، والقراءتان متواترتان في السبع.

انظر في هذا: إبراز المعاني شرح حرز الأماني وإرشاد المريد صـ ٣٢، والنشر في القراءات السبع، وغير ذلك من كتب القراءات.

(۲۷۰ كمناهل العرفان ١/ ٢٩٥٠.

#### خاتمة

وبعال...

فقد وصلت إلى نهاية المطاف في هذا المبحث المتواضع وقد أفضى بنا إلى عدة نسائج وخلاصات بخصوص الرسم العثاني تتلخص في الأمور التالية؛

أولاً: أن ضوابط القراءة الصحيحة يرتكز في ثلاثة أركان هي:

سوافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، والثاني: موافقة الرسم العشاني ولـو احتيالاً، والثالث: صحة السند.

كذا فإن الرسم العثماني يعد ضابطًا من ضوابط القراءة الصحيحة، وهذه الضوابط لم تكن مستحدثة من عمل المتأخرين، وإنها هي مقياس قديم يعود بأصوله إلى عهد الصحابة الكرام الذي كانوا يسارعون إلى كل ما من شأنه أن يحفظ عليهم كتابهم العزيز ويدرأ عنهم ما يمكن أن يقع فيه من التحريف والتبديل.

فلو كان للمتأخرين في ذلك يد فذلك لا يعدو أن يكون عملية استجلاء وكشف وزيادة إيضاح ، أو أنه تفنن في حسن التهذيب لا يمس جوهره ومضدونه وإنها لـه من الأمر الشكل والهيئة التي بات كل فن إذا اكتملت قواعده وأرسبت ركائزه أن يسايرها ويخضع لسلطانها تبعا لمقتضيات الصناعة العلمية ومقرراتها.

ثانيًا: أثبت البحث أن لرسم المصحف قواعد خاصة به وما ذلك فبينه وبين الرسم الإملائي صلة وثيقة، بل إن الرسم الإملائي مستمد في بعض قواعده وظواهره من الرسم العثاني.

ثالثًا: أفصح البحث عن بيان موقف العلماء عن الرسم العثماني هل همو تموقيفي أو اصطلاحي مع بيان الرأي الراجح وأيضًا مع الالتنزام برسم المصحف على السرأي المختار.

رابعًا: بين البحث فوائد الرسم العشاني كما ناقش أقبوال العلماء حبول اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة مثبتًا أن الباقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصاحف العثمانية مما ثبت في العرضة الأخيرة.

خامسًا: ظهر من خلال هذا البحث خطأ الفريق الذي اتهم كتباب المصاحف بالجهل بقواعد الكتابة وثبت بها لا يدع مجالاً للشك أنهم كانوا على علم تبام وبنصيرة ونور.

والله نسأل أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله ذخرًا لنا ينوم اللدين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.





## فهرس المراجع

١ - الإبانة عن معاني القراءات: لمكي بن أبي طالب حموش القيسي.

تحقيق: د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي. طدار نهضة مصر للطبع والنشر.

٢- إنحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: للإمام أحمد بن محمد البنا. تحقيس

أ. د/ شعبان محمد إسماعيل. عالم الكتب - بيروت، الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية.

٣- إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين:

للدكتور محمد محمد سالم. طعبد الحميد أحمد حنفي. ش المشهد الحسيتي.

٤ - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العسرب والمستعربين والمستعربين
 والمستشرقين: لخير الدين الزركلي، دار الملايين - بيروت لبنان.

٥- إيضاح المكنون.

٦ - إيقاظ العلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام:

للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي. دار الرائد العربي - بيروت لبنان.

٧- البحر المحيط: الإمام أبي حيان الغرناطي، أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان. طدار الفكر للطباعة والنشر.

٨- بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية. طادار الكتب العلمية بيروت.

٩ - البديع في رسم مصاحف عشمان: لأبي عبد الله محمد بن يوسف الجهني. تحقيـ في:

أ. د/ سعود بن عبد الله الفنيسان. طدار أشبيلية للنشر والتوزيع - الرياض.

١٠ - البرهان في علوم القرآن: تلإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق:

١١ - تاريخ الأدب العربي: لبروكلهان كارل، عربه: عبد الحليم النجار والسيد

يعقوب. دار المعارف – القاهرة.

١٢ - تاريخ التراث العربي.

١٣ - تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه:

للشيخ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكلي الخطاط. طـ مـصطفى الباليا الحلبي وأولاده بمصر. ونشر مكتبة المعارف بالطائف.

١٤ - تاريخ المصحف الشريف:

للشيخ عبد الفتاح القاضي. ط مكتبة الجندي- الحسين مصر.

١٥ - التحرير والتنوير: للظاهر بن عاشور. ط الدار التونسية للنشر.

١٦ - تفسير سورة النور: اللمودودي.

١٧ - تفسير القرآن العظيم:

للإمام الجليل عهاد الدين إسماعيل بن كثير. طددار إحياء الكتب العربية -القاهرة.

١٨ - جامع البيان في تفسير آي القرآن:

للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. طـ دار الجيل - بيروت.

١٩ - الجامع الصحيح: للإمام محمد بن عيسي الترمذي. طادار الكتاب العربي.

٢٠ - الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي.

ط الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٢١ - الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف:

لابن وثيق الأندلسي. دار الأنبار للطباعة والنشر.

٢٢ - حجة القراءات: الإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة.
 تحقيق: سعيد الأفغاني. طدمؤسسة الرسالة.

٢٣ - حجة الله على خليقته في بيان حقيقة القرآن وحكم كتابته وترجمته:

للإمام محمد بخيت المطيعي – طراليوسفية بشار محمد على – مصر ، ٢٤ - ما تراك الم

٢٤- حلبة الأولياء.

٢٥ - خزانة الأدب: للبغدادي.

٢٦ - دراسات في علوم القرآن الكريم: للأستاذ الدكتور فهذ بين عيـد الـرحمن بـن

سليمان الرومي. مكتبة الرشد – الوياض.

٢٧ - دراسات وتحقيقات في قراءات القرآن: القرآن والقراءات و الأحرف السبعة الحقيقة.. العلاقة.. صحة النقل: أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى جعفر. طــ مركز ميدو لطباعة الأو فست و الكمبيوتر - شبرا - مصر.

٢٨- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي، تحقيق: د/ أحمد محمد الخراط. طدار القلم – دمشق، ودار الكتب العلمية - بيروت.

٢٩ - دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن:

للعلامة الخراز، ويليه: تنبيه الخلان إلى شرح الإعلان بتكميل صورد الظمآن: للعلامة ابن عامر، وانشرحان للإمام العلامة المتقن المحقق إسراهيم أحمد المارغني التونسي. المطبعة الفنية للطبع والنشر والتجليد - العباسية القاعرة، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.

٣٠٠ رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين:

للأستاذ الدكتور/ عبد الحي الفرماوي. الناشر: مكتبة الأزهر للطباعة والنشر والتوزيع. ٣١- رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة:

للاستاذ الدكتور: شعبان محمد إسهاعيل. طدار السلام.

٣٢- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:

للعلامة الألوسي البغدادي. طـ إحياء التراث العربي – بيروت لبنان.

٣٣- سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين:

للشيخ على محمد الضياع. مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني.

٣٤ - شذا العرف في فن الصرف.

٣٥- طبقات المفسرين: للإمام الحافظ جالال الدين عبد البرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار أبي بكر السيوطي. دار الكتب العلمية – بيروت- لبنان.

٣٦- غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير بن محمد بــن الجــزري. دار الكتب العلمية - بيروت. ٣٧ فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد: للشيخ محمود على بسبخ طد حسان - القاهرة، الناشر مكتبة المحمودية التجارية - ميدان الأزهر - القاهرة.

٣٨- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: للشيخ سليان بسن عمر العجيلي الشافعي طدار الكتب العربية – فيصل عبسي البابي الحلبي.

٣٩ - الفريد في إعراب القرآن المجيد: للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني. تحقيق:
 أ. د/ محمد حسن النمر. طدار الثقافة – الدوحة · قطر.

٤٠ فضائل القرآن: الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: وهبى سليان غاوي. طدار الكتب العلمية - بيروت لبنان.

١٤ - فقه اللغة العربية: أ. د/ إبراهيم محمد نجا. طدار العهد الجديد للطباعة.

٢٤ - الفهرست: لابن النديم الناشر: دار المعرفة للطياعة - بيروت.

٤٣ - القراءات القرآنية:اللدكتور/عبد الحليم بن محمد بن محمد الهادي قابة. طـ
 دار الغرب الإسلامي.

٤٤ - كلام على الإملاء العرب، وبحث في رسم القلم القرآني:

للشيخ جلال الحنفي. طددار الحرية للطباعة - بغداد.

٥٤ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اللامام
 خمود بن عمر الزنخشري. طدار الريان للتراث.

٢٦ - لسان العرب:الابن منظور. دار المعارف.

٤٧ - لطائف الإشارات لفنون القراءات: للإمام شهاب الدين القسطلاني. تحقيق: الشيخ عامر السيد عشان، وأ. د/ عبد الصبور شاهين. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٨٢هـ - ١٩٧٢م.

٨٤ -- لطائف البيان في رسم القرآن شرح موارد الظمآن:

للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار. ط الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية.

٤٩ - مجمع الزوائد للهيثمي.

#### ۰ ۵ - مجموع فتاوى:

نشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. طددار التقوى للنشر والتوزيع – بلبيس مصر. ١ ٥ - مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط.

١٥٧ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: على النجدي ناصف، ود/ عبد الحليم النجار، ود/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي. ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء كتب السنة.

٣٥- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. طددار الكتب العلمية - بيروت لبنان.

٤٥- مختصر في الشواذ من كتاب البديع: البن خالويه. طعالم الكتب.

٥٥- المدخل لدراسة القرآن الكريم: أ. د/ محمد بن محمد أبو شهبة - مكتبة السنة.
 طـ دار الجيل للطباعة - مصر.

١٥٦ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: ئشهاب الدين عبد الرحمن بن
 إسهاعيل أبي شامة. تحقيق: طيار ألتي قولاج. طدار صادر - بيروت.

٧٥- المستدرك على الصحيحين في الحديث: للحافظ محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم. دار الفكر ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨ - بيروت.

٥٨ - كتاب المصاحف: الآبي بكر عبد الله بن أبي داود سليان بن الأشعث
 السجستاني. طدار الكتب العلمية - بيروت لبنان.

٥٩ - المطالع النصيرية.

٩٠ معاني القرآن: للفراء أبو زكريا يحيى بن زياد. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد على النجار. طـ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٦١ معجم الأدباء: لياقوت أبي عبد الله الحموي. دار الفكر للطباعة والنشر بيروت. الطبعة الثالثة.

٣٢- المعجم الأوسط.

٦٣ – معجم الدراسات القرآنية.

٦٤ - معجم المؤلفين: تُعمر رضا كحالة. مكتبة المتنبي - القاهرة.

٦٥ - معجم مصنفات القرآن الكريم:

للدكتور علي الشرافي. دار الرفاعي - الرياض.

77 - المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية. طافيئة العامة لشئون المطابع الأسيرية.
77 - المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط: للإمام أبي عمر و عثمان بس سعيد الداني. تحقيق الشيخ: محمد الصادق قمحاوي. دار عطوة للطباعة - الناشر مكتبة الكليات الأزهرية.

٦٨ - مناهل العرفان في علوم القرآن:للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. دار إحياء الكتب العربية (فيصل عيسي البابي الخلبي) القاهرة.

٦٩ منجد المقرئين ومرشد الطالبين: لشيخ القراء الإمام شمس الدين أبي الخير
 محمد بن محمد بن الجزري. طدار زاهد القدسي.

• ٧- منهج الفرقان في علوم القرآن: لفضيلة الشيخ محمد على سلامة.

١٧- موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروفة بكشاف اصطلاحات الفنون:
 للشيخ المولوي محمد أعلى بن على التهانوي. طحياط - بيروت.

٧٢- النشر في القراءات العشر: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المشهير
 بابن الجزري طددار الكتب العلمية – بيروت لبنان.

٧٣- نكت الانتصار.

٤٧- نهاية القول المفيد في علم التجويد:

للشيخ محمد مكي نصر . ط مصطفى البابي الحلبي وأو لاده - القاهرة.

# فهرس الموضوعات

| صفحة       | الموضيوع                                                |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 10         | ىقلمةمقلمة                                              |
| ٧          | قهيلقهيا                                                |
| ٨          | مفهوم رسم المصحف                                        |
| 1 .        | أشهر من ألف في علم الرسم العثاني                        |
| 7.         | المبحث الأول: قواعد رسم المصحف الشريف                   |
| 71         | المطلب الأول: قاعدة الحذف                               |
| YA         | المطلب الثاني: قاعدة الزيادة                            |
| 24         | المطلب الثائث: قاعدة الحمز                              |
| 5 .        | المطلب الرابع: قاعدة البدل                              |
| 80         | المطلب الخامس: قاعدة القطع والوصل                       |
| 70         | المطلب السادس: قاعدة ما فيه قراء ثان                    |
| $\wedge 7$ | المبحث الثاني: موقف العلماء من ظواهر رسم المصحف         |
| 11         | المبحث الثالث: رسم المصحف توقيفي أم اصطلاحي             |
| 91         | المبحث الرابع: موقف العلهاء من الالتزام برسم المصحف     |
| 94         | المبحث الخامس: فوائد الرسم العثماني                     |
| 111        | المبحث السادس: اشتهال المصحف العثهاني على الأحرف السبعة |
| 117        | المبحث السابع: العلاقة بين الخط الإملائي وخط المصحف     |
| 111        | المبحث الثامن: الشبه التي أثيرت حول رسم المصحف ودحضها   |
| 100        | خاتمة                                                   |
| 144        | فهرس المراجع                                            |
| 124        | فهرس المراجع<br>فهرس الموضوعات                          |
|            |                                                         |

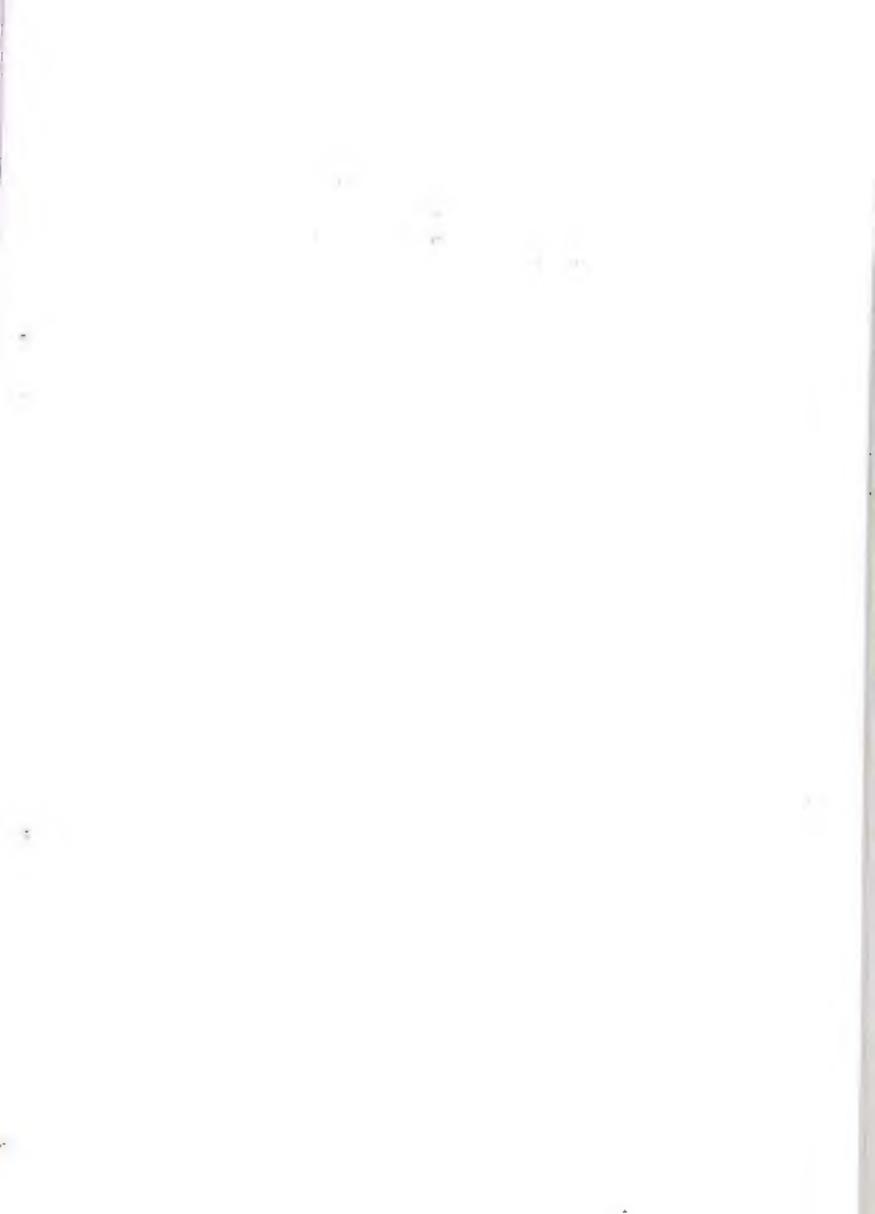